

# الفلسفة القرآنية

كتاب عن مباحث الفلسفة الروحية والاجتماعية التي وردت موضوعاتها في آيات الكتاب الكريم

# عباس محمود العفاد





اسم الكتاب؛ الفلسيفة القرأنيسة. المعطوا عباس محمدود العقباد إشسراف عمام: داليسا معمد إبراهيسم. قاريسخ النشس: الطبعة الثانبيسة.. يتاير 2006م. رقسم الإيساع: 2005 / 23621

ISBN 977-14-3262-8

الإدارة العامة للشادر الاحل أحمد عرابي ، المهادسين ، الجيازة ت: 13464494 (1293472864) فاكس: 12)3462576 من.ب: 21 إميابة المرود الإلكتروني للإبارة العامة للنشر Publishing@ealdermist.com

الترفيم الدولي:

المطابع: 96 المنطقة الصناعية الرابعة.. مدينة السابس من أكثرير ت: 1300287 (02) - (02) - (02) (03)0287 - (02) (03)0287 - (02) Presi @mahdrimiar.com البريد الإلكتروني للمطابع:

عبركن الشوزيع الرئيسي: 18 ش كاسل مداسي ـ الفجالـة .. القيافيرة \_ ص. ب: 96 الفجيلاتة - القصافييرة. (82) 5963395 - (12) 5948815 - (12) 5949827 (2)

0.0000225-222 مركز خدمة العملات الرقم المجاثى Sales @nabietoior.com الهريد الإلكتروني لإدارة الهبع:

مركز التوزيع بالإسكندرية: 406 طسريس المريسة (رشسدي) (03) 5462090 ::-مركن التوزيع بالعنصورة: 47 شارع عبد السحلام عصمارات (CO) 2250CT ...

www.nabdesnitr.com www.conlide.com

موقع الشركة على الإنكرنت: موقع ليبسع على الإنترنت:



أمسها أحدر محدد إبراهيم سنة 1936

احسال صلى أي من إسدارات شركة نهشة مصر (كتاب/CD) وتمتسع بسأفضيل الخدميات عبر منوقسع السبيسع www.enahda.com

جميع العشوق معطبوظية © لشركة نهفية مصير للطباعية والتشير والتبوزيسي لا يجرز طبع أو نشر أو تصوير أو تخزين أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة إلكترونية أو سيكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر.

#### مقدمة

الدين لازمة من لوازم الجماعات البشرية.

ولم يكن الدين لازمة من لوازم الجماعات البشرية لأنه مصلحة وطنية، أو حاجة نوعية.

لأن الدين قد وجد قبل رجود الأوطان.

ولأن الماجة النوعية «بيولوجية» تتحقق أغراضها في كل زمن، وتترافر أسبابها في كل حالة، ولا يزال الإنسان بعد تحقق أغراضها، وتوافر وسائلها في حاجة إلى الدين.

وغرائز الإنسان النوعية واحدة في كل فرد من أفراد النوع وكل سلالة من سلالاته. ولكنه في الدين بختلف أكبر اختلاف، لأنه بتجه من الدين إلى غاية لا تنحصر في النوع ولا تترقف على غرائزه دون غيرها، وليس الغرض منها حفظ النوع وكفي، بل تقرير مكانه في هذا الكون، أو في هذه الحياة.

فالإنسان يتعلق من النوع بالحياة.

ولكنه يتعلق من الدين بمعنى الحياة.

ولن يوجد إنسان ليس له نوع، أو غريزة نوع، أو أداب نوع؛ لأن وشيجة النوع ليست مما ينفصل عنه باختياره. ولكن قد يوجد إنسان يفوته معنى الحياة، وقد يوجد إنسان يفهم معنى الحياة على أنه إعراض عن الحياة الفردية، وعن الحياة النوعية، وتوجه إلى ضرب آخر من الحياة.

رقد يتحول الإنسان من عقيدة إلى عقيدة، فلا يقال إذن: إنه تحول من غريزة نوعية إلى غريزة نوعية؛ لأن هذه الغريزة لا تقبل التحول ولا التحويل. بل يقال إذن: إنه آمن بعلاقة جديدة بين الخلائق جميعًا، وبين الحياة أو مصدر الحياة.

والإنسان إذا طلب من الدين الحياة الأبدية فهو لا يطلب ذلك لأنه فرد من أفراد نوع. فإن النوع قد يبقى ألوف السنين، وقد يقدر الإنسان أنه مكفول البقاء بغير

انتهاء، ثم لا يغنيه كل ذلك عن طلب الأبدية؛ لأنه يريد لحياته معنى لا يزول، ويريد أن يتصل بحياة الكون كله في أوسع مداه.

. . .

وليست العقيدة لازمة من لوازم الجماعات البشرية؛ لأنهم يريدون منها دروسًا علمية أو حيلاً صناعية.

فإن قوة الصناعة والعلم كامنة في الإنسان، لا تلجئه إلى قوة خارج الإنسان. وإن ألف إنسان قد يعلمون علمًا واحدًا، ولا يعتقدون عقيدة واحدة، بل بنكر أحدهم عقيدة الآخر أشد الإنكار.

كما أن العلاقة بين العالم والمعلوم قد تكون علاقة غريب بغريب. وقد يعلم الإنسان أسرارًا من الكون، وهو يشعر بأنه غريب عنه أو عارض فيه، فإذا اعتقد فإنما يعتقد لأنه يريد أن يشعر بأنه ليس في الكون بالغريب، ويؤمن بأنه موصول الحياة بحياته وليس بالعارض فيه.

وليس مقياس العقيدة الصالحة مقياس الدروس العلمية والحيل الصناعية، وإنما حسب العقيدة الصالحة من صلاح أنها تنهض بالعقل والقريحة، ولا تصدهما عن سبيل العلم والصناعة، ولا تحول بين معتقديها، وبين التقدم في الحضارة، وأطوار الاجتماع.

. . .

وينبغي أن يلاحظ في هذا الصلاح أن الجماعات البشرية لا تعيش عمر إنسان واحد، ولا تنحصر في طبقة واحدة.

فالعقيدة التي تصلح لعشرة أجيال يشترك فيها عشرة أجيال يختلفون في كثير من الأحوال والعادات.

والعقيدة التي يدين بها الملايين يشترك فيها الخاصة والعامة والأعلياء والأدنياء، ولا تصاغ منها نسخة مستقلة لكل طبقة أو لكل فريق.

فالذى يُطلَب من العقيدة الصالحة أن تصلح لكل هؤلاء مجتمعين، وأن تصلح لأعمار بعد أعمار لأنها ليس مما يخلع تارة بعد تارة، ولا مما يستبدل ببرامج السنوات ونصوص الدساتين.

وموضوع هذا الكتاب هو صلاح العقيدة الإسلامية - أو الفاسفة القرآنية - لحياة الجماعات البشرية، وأن الجماعات التي تدين بها تستمد منها حاجتها من الدين الذي لا غنى عنه، ثم لا تفوتها منها حاجتها إلى العلم والحضارة ولا استعدادها لمجاراة الزمن حيثما اتجه بها مجراه.

. . .

كنا نتحدث مع بعض الفضلاء من أعضاء لجنة «البيان العربي» في موضوع الدين والفلسفة، فقلنا: إن العقيدة الدينية هي فلسفة الحياة بالنسبة إلى الأم التي تدين بها، وأنها لا تعارض الفلسفة في جوهرها، وأن الفلسفة تصلح للاعتقاد كما تصلح العقيدة للفلسفة، واستشهدنا على ذلك بأيات كثيرة من القرآن يستخرج منها المسلم فلسفة قرآنية، لا تحول بينه وبين البحث في غرض من أغراض الفكر والضمير.

وأيًا كانت العلاقة بين موضوع الفلسفة، وموضوع الدين، فليس في وسع فيلسوف صادق النظر أن ينسي أن الأديان قد وجدت بين جميع البشر. وأنها من ثم \_ حقيقة كونية لا يستخف بها عقل يفقه معنى ما يراه من ظواهر هذه الحياة.

فاقترح على بعضهم أن بكون هذا البحث موضوع كتاب. فألفت هذا الكتاب في هذا الموضوع، وسميته باسم الفلسفة القرآنية: لأنه أقرب الأسماء إلى بيان غرضه، وكان اسم «فلسفة القرآن» من الأسماء التي اقترحت في سياق ذلك الحديث. فخطر لي أن هذا الاسم قد يوحي إلى الذهن أننا نتخذ القرآن موضوعًا لدراسة فلسفية كدراسة فلسفة النحو، أو البيان، أو التاريخ، وليس هذا هو المقصود مما كنا نتحدث عنه، وإنما المقصود منه أن القرآن الكريم يشتمل علي مباحث فلسفية في جملة المسائل التي عالجها الفلاسفة من قديم الزمن، وأن هذه الفلسفة القرآنية تغنى الجماعة الإسلامية في باب الاعتقاد ولا تصدها عن سبيل المعرفة والتقدم، وهي لذلك تحقق ضرورة الاعتفاد، وتمنع الضرر الذي يبتلي به من تصدهم عقائدهم عن حرية الفكر، وحرية الضمير.

وليس للعلماء ولا للفلاسفة أن يطلبوا من الدين غير هذا.

قمهما يكن من رأيهم في الإيمان بالله فهم لا يجهلون ولا يستطيعون أن

يجهلوا - أن الإيمان - كما قدمنا - ضرورة كونية، لا تخلقها مشيئة أحد من الآحاد، ولو كان في قدرة الرسل والأنبياء.

فإذا أجمع الناس على الاعتقاد كيفما كان اختلافهم في الجنس، والزمن، والموطن، والمصلحة - فليس هذا عمل فرد، ولا هو مما يقع بين الحين والحين عرضًا واتفاقًا من فعل الحيلة والتدبير، ولكنه باعث من صميم قوى الكون، لا يفلع الرسل والأنبياء في نشر دعوته ما لم يكن في ثلك الدعوة مطابقة لحكمة الفلق، وسر التكوين.

وكل اعتراض يعترض به المنكرون على حقائق الأديان لا يقام له وزن، في مواجهة هذه الظاهرة الواقعة التي لا شك فيها.

بل هو لا بنفى الوحى الإلهى كما تخيلوه، أو كما يمكن أن يتخيلوه، ولا يبطل ضرورة الاعتقاد بين الجماعات البشرية بحال من الأحوال.

إنهم يتخذون من عقائد بعض العامة، أو عقائد بعض الخاصة. دليلاً على أنها أمور لا تصدر من عند الله، الذي يصفه أصحاب الأديان بالعلم، والحكمة، والقدرة على هداية العقول إلى الصواب في الكبير والصغير.

قَإِذَا كَانَ هَذَا هِ وَ المُبِطِلِ للوحِي الإلهِي فَكَيْفَ يَثِبِتَ الوحِي الإلهِي فَي قياسِ أُولئكِ الفلاسفة أو العلماء؟

أيثبت بعقيدة يدين بها العامة كما يدين بها الخاصة، وتطابق الدروس العلمية اليوم، كما تطابقها عندما تنقض نفسها بكشف جديد؟

أيثبت بعقيدة تدخل المعمل الصناعي \_أو العلمي \_ كل سنة أو كل بضع سنوات للفحص والامتحان؟

أيثبت بعقيدة ليست بعقيدة ولكنها مجموعة من الأزياء الموسمية التي يغيرها الإنسان تارة بعد تارة، ولا يمزجها ببواطن الضمير؟

كلاً. فإن الوحى الإلهى - متى ثبت - لا يثبت على النحو الذي تخيلوه، بل على النحو الذي على المحدد الذي عليه الأديان، مع اختلاف العقول واختلاف الأجيال واختلاف المعلومات.

عقيدة هي عقيدة، وإيمان هو إيمان. وبعد ذلك موافقة لدواعي الحياة ومطالب الفكر، وخلجات الشعور. وهكذا تصح العقيدة، إن صحت على الإطلاق، وهكذا يكون الإيمان، إن كان إيمان.

وقد رأيت أناسًا يبطلون الأديان في العصر الحديث باسم الفلسفة المادية، فإذا بهم يستعيرون من الدين كل خاصة من خواصه، وكل لازمة من لوازمه، ولا يستغنون عما فيه من عنصر الإيمان والاعتقاد، التي لا سند لها غير مجرد الاتصديق والشعور، ثم يجردونه من قوته التي يبثها في أعماق النفس، لأنهم المنطنعوه اصطناعًا، ولم يرجعوا به إلى مصدره الأصيل.

فالمؤمنون بهذه الفلسفة المادية يطلبون من شيعتهم أن يكفروا بكل شيء غير المادة، وأن يعتقدوا أن الأكوان تنشأ من هذه المادة، في دورات متسلسلة، تنحل كل دورة منها في نهايتها لتعود إلى التركيب في دورة جديدة. وهكذا دواليك، ثم دواليك إلى غير انتهاء.

ويطلبون منهم أن ينتظروا النعيم المقيم، على هذه الأرض، متى صحت نبوءتهم عن زوال الطبقات الاجتماعية. فإن زالت الطبقات الاجتماعية فى هذه السنة أو بعدها ببضع سنوات فتلك بداية الفردوس الأبدى، الذى يدوم ما دامت الأرض والسموات، وتنتهى إليه أطوار التاريخ، كما تنتهى بيوم القيامة، فى عقيدة المؤمنين بالأديان.

ولا يكلف دين من الأديان أتباعه تصديقًا أغرب من هذا التصديق، ولا تسليمًا أتم من هذا التسليم.

ولا يخلو دين الفلسفة المادية من شيطانه وهو «الرأسمالية» الخبيثة العسراء. فكل ما في الدنيا من عمل سوء، أو فكرة سوء، فهو كيد من هذا الشيطان الماكر المريد.

وكل ما فيها من عمل سوء أو فكرة سوء يزرل ويحول، وتحل في مكانه بركات الفلسفة المادية ورضوانها، منى صار الأمر إلى ملائكة الرحمة، وذهب ذلك الشيطان إلى فرارة الجحيم.

ولما طبقت هذه العقيدة في البلاد الروسية - على أيدى أصحاب الفلسفة المادية - خيل إليهم أنهم ظفروا بحقيقة الحقائق واستغنوا بها عن كل ما اعتقده الإنسان في جميع الأزمان، ولاسيما عقائد الأديان والأوطان،

والدخروها للزمن كله، بل للأبد كله... ولكنهم لم يصطدموا صدمتهم الأولى في الحرب العالمية الأخيرة حتى أفلست «عقيدة الأبد» كل الإفلاس ولجأوا إلى الوطن

يستعيدون مُثُلَه وإلى الديانة يستجدونها ويتمسحون بها. فنادوا «بالجهاد القومى» ورحبوا بالصلوات في المعابد، وشجعوا المصلين على ارتيادها، واجتمع رؤساء القساوسة في حضرة زعماء المذهب الشيوعي، ليعلنوا العودة بمجلس الكنيسة إلى نظامه القديم.

وفحوى هذه العبرة البالغة أن أسرار العقيدة أعمق وأصدق مما يدور بأوهام منكريها، وأنها ذخيرة من القوة وحوافز الحياة تمد الجماعات البشرية بزاد صالح لا تستمدها من غيرها، وأن هذه الذخيرة «الضرورية» خلقت لتعمل عملها، ولم تخلق ليعبث بها العابثون، كلما طاف بأحدهم طائف من الوهم، أو طارت برأسه نزعة عارضة، لا تثبت على امتحان.

. . .

وفي هذا العصر الذي تتصارع نيه معانى الحياة بين الإيمان والتعطيل وبين الروح والمادة وبين الأمل والقنوط، تلوذ الجماعات الإسلامية بعقيدتها المثلي ولا تخطئ الملاذ؛ لأنها عقيدة تعطيها كل ما يعطيه الدين من خير، ولا تحرمها شيئًا من خيرات العلم والحضارة.

وهذا الذي نرجو أن نبينه في هذا الكتاب. القاهرة في أكتربر سنة ١٩٤٧ (ذي القعدة سنة ١٣٦٦).

عبساس محمود العقاد

# القُرآت والعِلم

تنجدد العلوم الإنسانية مع الزمن على سنة التقدم، فلا تزال بين ناقص يتم، وغامض يتضع، وموزع يتجمع، وخطأ بقترب من الصواب، وتخمين يترقى إلى اليقين، ولا يندر في القواعد العلمية أن تتقوض بعد رسوخ، أو تتزعزع بعد ثبوت، ويستأنف الباحثون تجاربهم فيها بعد أن حسبوها من الحقائق المفروغ منها عدة قرون.

فلا يطلب من كتب العقيدة أن تطابق مسائل العلم كلما ظهرت مسألة منها لجيل من أجيال البشر، ولا يطلب من معتقديها أن يستخرجوا من كتبهم تفصيلات تلك العلوم، كما تعرض عليهم في معامل التجربة والدراسة؛ لأن هذه التفصيلات تتوقف على محاولات الإنسان وجهوده، كما تشرقف على حاجاته، وأحوال زمانه.

وقد أخطأ أناس في العصور الأخيرة؛ لأنهم أنكروا القول بدوران الأرض واستدارتها؛ اعتمادًا على ما فهموه من ألفاظ بعض الأيات.

رجاء أناس بعدهم فأخطأوا مثل خطئهم حين فسروا السموات السبع بالسيارات السبع في المنظومة الشمسية، ثم ظهر أنها عشر لا سبع، وأن «الأرضين السبع» ـ إذا صبح تفسيرهم ـ لاتزال في حاجة إلى التفسير.

ولا يقل عن هؤلاء في الخطأ أولئك الذين زعموا أن مذهب التطور والارتقاء ثابت في بعض آيات القرآن كقوله تعالى: ﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ الثَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيَضْ ثَابِت في بعض آيات القرآن كقوله تعالى: ﴿وَلَوْلاَ دَفْعُ اللهِ الثَّاسَ بَعْضَهُمْ بِيَضْ لَمُسَدّتِ الأَرْضُ ﴾ الوَّرُفُ اللهُ الزُّبَدُ فَيَدُهُا جَفَاءٌ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ التَّاسَ فَيَعَكُثُ فِي الأَرْضِ ﴾ ال

لأن الآيتين تؤيدان تنازع البقاء، ويقاء الأصلح، ولكن مذهب التطور والارتقاء لا يزال بعد ذلك عرضة لكثير من الشكوك والتصحيحات، بل عرضة لسنة التطور والارتقاء التي تنتقل به من تفسير إلى تفسير

(۲) الرعد: ۱۷.

(١) البقرة: ٢٩١.

ومن الخطأ كذلك أن يقال: إن الأوروبيين أخذوا من القرآن كل ما اخترعوه من السلاح الحديث: لأن القرآن الكريم جاء فيه: حثًا للمسلمين: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطْطُهُمْ مِنْ قُوْةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْحَرَّلُ ﴾ ". فقد يقال لهم: إن المسلمين سمعوا هذه الآيات مثات السنين فلم يخترعوا تلك الأسلحة، وإن الأوروبيين لم يسمعوها فاخترعوها.

فهل الإسلام إذن لازم أو غير لازم؟ وهل يضير الأوروبيين أن يجهلوه أو ليس بضارهم أن يخترعوا ما اخترعوه ولم يتبعوه؟

وخليق بأمثال هؤلاء المتعسفين أن يُحسبوا من الصديق الجاهل؛ لأنهم يسبئون من حيث يقدرون الإحسان، ويحملون على عقيدة إسلامية وزر أنفسهم، وهم لا يشعرون.

كلا، لا حاجة بالقرآن إلى مثل هذا الادعاء؛ لأنه كتاب عقيدة يخاطب الضمير، وخير ما يطلب من كتاب العقيدة في مجال العلم أن يحث على التفكير، ولا يتضمن حكمًا من الأحكام يشل حركة العقل في تفكيره، أو يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم، ما استطاع حيثما استطاع.

وكل هذا مكفول للمسلم في كتابه، كما لم يكفل قط في كتاب من كتب الأديان. فهو يجعل التفكير السليم، والنظر الصحيح إلى آيات ما في خلقه وسيلة من وسائل الإيمان بالله:

﴿ إِنْ فِي خَلُق السَّمُواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْآيَاتِ لأُولِي الأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهُ قَيَامًا وَقَعُودًا وَعَلَى جَنُوبِهِمْ وَيَتَقَكُرُونَ فِي خَلَقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتُ هَذَا بَاطِلاً مُنْجَانَكَ فَقِنَا عَذَابِ النَّارِ ﴾ (١٩٠)

وهو يحث المسلم على أن ينكر في عالم النفس كما يفكر في عالم الطبيعة.

﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا يَيَتَهُمَا إِلاّ بِالْحَقّ وَأَجَلِّ مَسَمَّى ﴾ آ\*!

وهو يعظ المخالفين والمصدقين عظة واحدة. وهي التفكير الذي يغني عن جميع العظات:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظْكُمْ بِوَاحِدةِ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَنْتَى وَقُرَادَى ثُمْ تَتَعْكُرُوا ﴾ (ا).

(١) الأنفال: ١٠. (٢) آل عمران: ١٩٠، ١٩٠ (٣) الروم: ٨. (٤) سيأ: ٦٤.

﴿ كدلك بيسَ الله لكم الآيات نعتُكمْ تتغكُرُون ﴾ ''
﴿ وتلك الأمثالُ نضريها للناس لعلَهمْ بتغكُرُون ﴾ ''
﴿ ويقَمَلُ الآيات لقوم يعلمون ﴾ ''
﴿ فَدُ فَصُلْنَا الآيات نقوم بغنهُ ون ﴾ ''
ولا يرتعم المسلم بعصيلة كما يرتعم بعضيلة العلم ﴿ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين أوتوا العلم وقل هن يستوي الذين يعلمون والذين أقوم وألرم من العلم ولا يسأل المسلم ربه تعمة هي أقوم وألرم من العلم ﴿ وقَلْ ربّ زدني علمًا ﴾ ''

\* \* 4

عالقرآن الكريم يطابق العلم، أو يوافق العلوم الطبيعية بهذا المعنى الذي تستقيم به العقيدة، ولا تتعرض للنقائص و لأظانين، كلما لبدنت القواعد العلمية، أو تتابعت الكشوف بحديد ينفض العديم أو نقين ببطل التخمين

وقصيلة الإسلام الكبرى أنه يفتح للمسلمين أنوب المعرفة، ويحتهم على ولوجها والتقدم فيها، وقدول كل مستحدث من العلوم على تقدم الزمن، وتحدد أدوات الكشف ووسائل التعليم وعست فصيلته لكبرى أنه يقعدهم عن الطلب، وينهاهم عن التوسع في البحث والنصر، لأنهم يعتقدون أنهم حاصلون على حميع العلوم

(۱) البقرة ۲۱۹، البقرة: ۲۱۹ (۲) الحشر ۲۱ (۲) البوية: ۱۱ (٤) الأنعام، ۲۷

(٥) الرمر ۱۹ (۷) ماه ۱۹۹ (۸) ماطر ۲۸

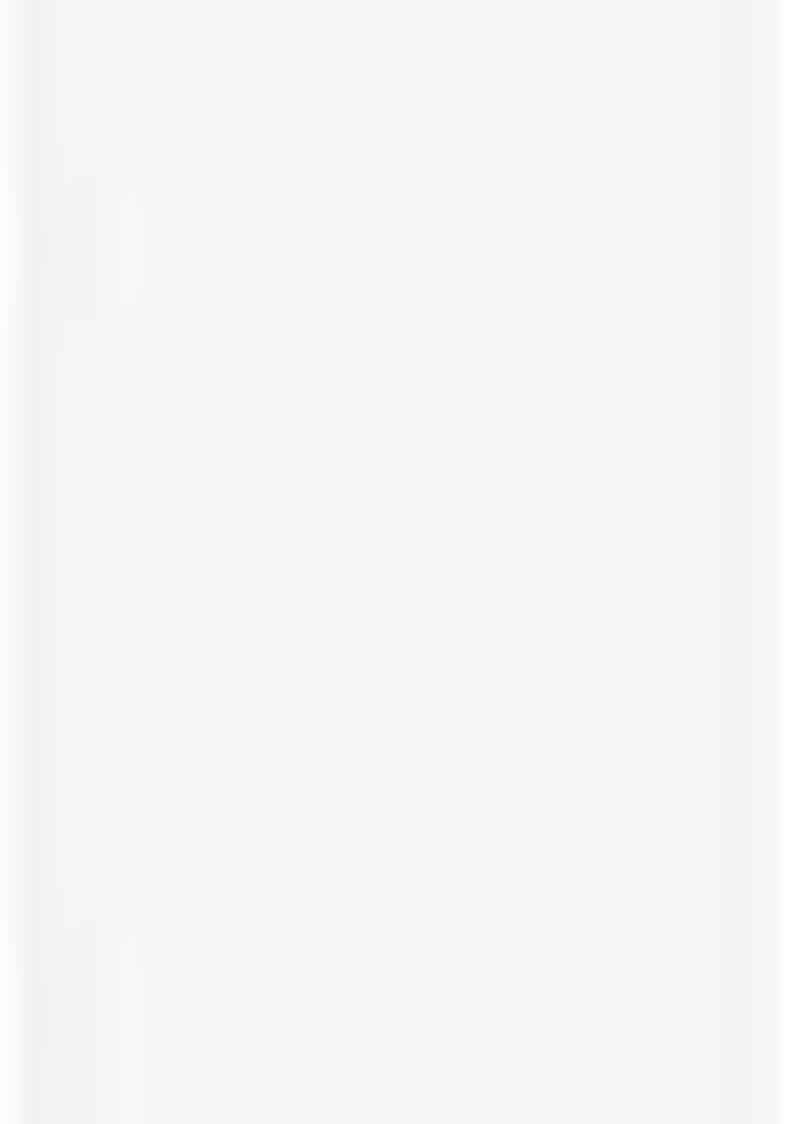

## الأسبابُ والخَلق

من المتعق عليه اقتران الحوادث بالأسباب يقول بذلك العلماء والفلاسعة كما يقول به عامة الداس في أقوالهم التي تحري مجرى العادة

قالأسباب موجودة لا خلاف فيها من أحد ولكن الحلاف الأكبر في السبب ما هو ومادا يعمل؟ وهل الأسباب العاملة عنصر مستقل في الكون، والجوادث المعمولة عنصر خريخالفه في الكنه والقوة٬ وهل السبنية قوة تنتقل بين الأشياء والحوادث، أو هي قوة خاصة ببعض الأشياء والحوادث؟

لكل شيء سبب، ما شي ذلك خلاف

ولكن ما هو السبب؟

هل هو موحد الشيء الدي خنقه ولولاه لم يخلق؟

أو هو حادث سابق للشيء، أو مقترن به بلارمه كلما حدث على بسق واحد؟

أما أن السبب هو موحد الشيء فيمدعه في العقل اعتراضات قوية كأفوي ما يكون الاعترض في المسائل العكرية

فكل ما يقرره العقل وهو واثق منه أن سبب الشيء بسبقه، أو يقترن به كلما حدث على نسق واحد

ولكن السبق لا يستلزم الإيحاد ويصربون لدلك مثل الدور والصوت في قذيفة المدفع فإن العين ترى النور قبل أن تسمع الأدن صوت القذيفة، ولا يقول أحد إن البور هو سبب الصوت، أو أنه هو سبب القذيفة، وإن تكررت رؤيته وسماع الصوت بعده مشات المرات أو ألوف المرات وكذلك صمدح الديكة قبل طلوع النهار، ووصول قطار الصبح قبل قصار الصحى، ودخول المرءوسين في الصباح فبل دخول الرئيس إلى الديوان، وعير دلك من لمتلاحقات التي تقترن على ترتيب واحد، ولا يستلزم تلاحقها أن يكون السابق منه موحدًا لما لحقه، بأي معنى من معانى لإيجاد.

كذلك يعترض العفل على السببية على المعنى المتقدم ببأن التلازم بين

الأسباب واستائج في وقائع الطبيعة ليس تلارما عقليًا كتلازم المقدمة والبتيحة في القضايا العقليه، وإنما هو تلارم المشاهدة والإحصاء، وغاية ما بملكه فيه أن تسحل هذه المشاهدة أو هذا الإحصاء.

محدوث الصوت من القديمة نقع على التواتر كما نسمعه ولكن لا يلزم عقلاً من تسلسل الحوادث التي ثقع مع القذيمة أن نسمع ذلك الصوت. وإنما تستلزم حدوثه لأمه قد حدث قبن ذلك مرات، ولا رمادة على ذلك في دواعي الاستلزام

هكل ما همالك - مما يسمى بالأسياب الطبيعية - إنما هو مقارنات في الحدوث، ولا تفسير فيها أمام العقل لتعليل الإيحاد

قال الإمام العرالي يرد عني الفلاسفة

«إن الخصيم يدعى أن ساعل الاحتراق هو النبار فقط، وهو فاعل بالطبع لا بالاختيار، فلا يمكنه الكف عما هو طبعه، ولكن هذا غير صحيح. إذ إن فاعل الاحتراق هو الله تعالى بو سطة الملائكة أو بغير واسطة، وأما النار فهى حماد لا فعل لها، وليس للفلاسفة من دلين على قولهم إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقة النار، والمشاهدة تدل على الحصول عنده ولا تدل على الحصول به»

ويقرب من رأى العرالي هذا قول بيوتن صنحب مدهب الحاذبية في ملحق التعريفات.

هإنه يصرب المثل بحسم يتحرك من ألف إلى باء ومن باء إلى حيم، ومن حيم إلى دال فلا يمكن أن بهال في هذه الحابة إن حركة الجسم من أنف إلى باء هي سبب حركته التالية من باء إلى حيم أو من حسم إلى دال. ويشبه هذا المثل مثل أصحاب ديكارت عن ساعة تدق، وساعة أخرى تدق بعدها على الدوم، فلا يمكن أن يقال إن دقات الساعة الأولى هي سبب منشئ لدقات الساعة الثانية، وهكذا كل تلاحق في الحوادث والمشاهدات

وقد ظهر الفيلسوف الإنطيري دافيد هيوم بعد هؤلاء فبسط القور، في مسألة لسببية بسطُ وافيه يعسر هذه الأراء المحملة، ولا يخرج عن فحوى ما قدمناه

وإذا نظرنا إلى أصول الأسنات تكيرى تعدّر على العقن أن ينسب الطواهر الطبيعية إلى هذه الأسبات التي تلازمها ثم يقف عندها عمن العسير على العقل أن يسلم أن الظواهر المادية هي أسباب الحوادث يطبيعة مستمدة منها ملازمة لها، مستقرة فيها الأن التسليم بهد تسليم بوجود منات أو ألوف من المادات كلها خاله، وكلها موجود بداته و كلها مع ذلك موثر في غيره، وهو مستحيل.

فهل هماك ألوقب من المادات، أو هماك مادة واحدة؟ إن كان هماك الوق من المادات كلها خالد بصفاته وطبائعه، فمن العجيب في العقل أن يكون الحالد مؤثرًا في خالد مثله، وأن يوجد الشيء مند الأرل بطبيعته وخصائصه بيؤثر في شيء آخر موجود مثله منذ الأرل بغير تك الحصائص وغير تنك الصفات

أما إن كانت هذه الخصائص تحولات ترجع إلى مادة واحدة في القدم فقد بطل أنها هي أسباب الحوادث بطبعها، وتعين أن تكون عارضة مؤثرة بما أودع فيها على حسب تلك التحولات، والتي ترجع في النهانة إلى مصدر واحد لا تعدوه

مالعقل ينتهى في مسألة الأسباب إلى منيحة واحدة تصح عده بعد كل منبجة وهي أن الأسباب بيست هي موحدات الحوادث، ولا هي مقدمة عليها بقوة تخصيه دون سائر الموحودات، ولكنها مقارنات تصاحبها ولا تغنى عن تقدير المصدر الأول، لحميع الأسباب وحميع الكائبات

وهذا هو حكم القرآن الكريم

هماك سنة في الطبيعة ﴿سَنَّةُ اللَّهُ فِي الَّذِينَ خَلَرًا﴾ ١٠٠

﴿وَلَنَّ نَجِدُ لَسُنَّةُ اللَّهِ تَبِدِيلاً ﴾ " . ﴿وَلا نَجِدُ سَنَّتَدُ تَحُويلاً ﴾ "

ولكن الخلق كله مرجعه إلى إرادة الله، أو إلى كلمه الله

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْنَا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ هَيْكُونَ ﴾ \* ﴿إِنَّمَا قُولُنَا نَشْيَءَ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ تَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ ﴾ \* ﴿ سَيْحَانُهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيْكُونَ ﴾ \* ا

وكل شيء في السماء والأرض بإذن الله

﴿ وَهُو اللَّذِي يُرَسِلُ الرَّبَاعِ بَشَارًا بَيْنَ يَدِي رَحْمَتُهُ حَتَّى إِذَا أَقَلْتُ سَحَايًا ثَقَالًا سَقْنَاهُ لَيَلَدِ مَيْتَ فَأَمْرَلَنَا بِهِ الْمَاءِ فَأَخْرِجِنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّمَراتُ كَذَٰلِكَ نَخْرِجُ الْمَوْنَى تَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ \*\*\*

﴿ وَالْهِلَدُ الطُّولُمِ ۚ يَخْرُجُ سِانَةً بَاذَنِّ رَبُّهُ ﴾ "

<sup>(</sup>۱) الأحراب ٢٨، الأحراب ٢٦ (٢) الأحراب ٦٢ (٣) الإسراد ٧٧ (٤) يس ٨٢ (٥) الأحراب ٤٨ (٥) الأعراف ٥٨ (٤) الأعراف ٥٨

﴿لا يعزَبِ عَنْهُ مَثْقَالُ ذَرُهُ فَي السُّمُواتُ ولا فِي الأَرْضَ ولا أَصْغَرُ مِن ذلك ولا أَكْبِر إِلاَّ فِي كَنَّابِ مِبِينِ﴾

﴿ وَمَا كَانَ تَنْفُسُ أَنْ تَمُونَ إِلاَّ بِإِثْنِ اللَّهِ ﴾ [ا

# 5 #

والذي ينساق عندما من مساق العقل أن الموادث كبيرها وصفيرها لا يمكن أن تحدث إلا بأمر الحلق المباشر من إرسة الله

سلا بعساق عبدنا مى مساق العقل أن الحادثة تحدث بقعل الأسباب أو النواميس ثم بععل الإرادة الإلهية لأن الناموس لا يملك وحده قدرة الانطلاق والتوافق التي يسبب بها ألف حادث على نسق واحد، ولابد له من القدرة التي يتبع بها هذا التسيد مرة مرة، وحادثًا حادثًا بلا فرق هنا بين الحملة والتفصيل

علا فرق هما بين الصادث الذي يقع مرة واحدة، والحادث الذي يقع ملايين ملايين المرات فكلها تتوقف في بادئ الأمر على إرادة الضق والإستاء.

﴿ كُنْ فِيكُونَ ﴾ ال

وإنما ﴿كُنَ فَكِكُونَ ﴾ تقريب إلى الدهن في المجان، والأمر أهور من ذلك حدًا في إرادة الحلاق.

وإنما يهال الدهن المغلق بهدا النقدير، لأنه يظن أن مسألة الخلق مسألة حمل وانتقال، وتحريك أثقال، وحيرة بين الأرقام والمقادير المورعة في أهاق الفضاء السحيق. وهي - على هذا الظن - شيء تختلف هيه القدرة على القليل، والقدرة على الكثير

ولكننا نحن معشر البشرة درأينا بأنفسنا أن الموجودات المادية تنتهى في حسابنا إلى معان ومعادلات رياضية فالإيجاد إذن بالنسبة لصنحت الوجود المطلق هو مسألة معقولات تقع لأنها قائمة في العقل المحيط بجميع الكائنات، ولا فرق بين ما يقع منها كثيرً متواترًا أن يقع قليلاً بادرًا، ولا بين البعيد منها

(١) سية ٣ (٣) ال عمران ١٤٥

(٣) البقرة ١١٢ أل عمران ٤٧، أل عمران، ٥٩، الأنجام ٧٣ البحل ٤٠، بريم ٣٥، بس. ٨٣، عامر ٦٨

والقريب، لأنه لا بعيد هي العقل المطلق ولا قريب، ولا حاجة إلى مثقال ولا حمل أثقال:

. . .

وتأتى هنا مسألة المعجرات فما هي المعجزات؟ وما هو موقعها من التفكير السليم؟

موقعها على ما قدمناه أنها شيء لا يخالف العقل، ولكنه يحالف المألوف والمتواتر في المحسوس

فإذا كن كل عمل من الأعمال خلفٌ مباشرًا في إرادة الله فلا فرق في حكم العقل بين وقوع المفحرة، ووقوع المشاهدات المتكررة في كل لحظة ولا يكون الاعتراض على المعجرة أنها شيء يرفضه العقل، ولا يجوز في التفكين وإنما يكون الاعتراض الصحيح هل هي وقعت فعلاً أو لم تقع؟ وهن هي لارمة أو عير لارمة للإقداع؟

قلاً يمتدع عقلاً أن تقع المعجرة، وإنما الذي يُمتدع عقلاً أن تقع عبثُ لعير صرورة مع إمكان الاستعداء عنها، إذا تبين أن إقباع المكابرين كان ممكث بعيرها

هل يمكن أن تتعير بواميس الكون، وقوائين الطبيعة كلها دفعة واحدة؟ بعم يمكن

ولا فرق في ذلك بين مغييرها في فتره ما وتعييرها في جميع الآهاو والأكوان

ولكن الذي لا يمكن هو وقوع التعيير عبثًا، مع إمكان احتدابه والاستعداء عدم وهكذا ينبغي أن يكون البحث في حقائق المعجرات

لأن تغيير الحوادث كلها في قدرة العقل المطلق أهول من تغيير الفرص في عقل الرياضي وهو مغمص العينين هذه قصية عقلية محردة يستوي فيها حساب الكثير، وحساب القليل ولكن الشيء الذي لا يقع في العقل المطلق هو العبث الذي لا يساغ في العقل المطلق، ولا في سائر العقول.

وقد أشار القرآن الكريم إلى الخوارق من باب الإعجار، أو من باب السحر،

مردها كلها إلى السبب الأخبر، الذي مرد إليه حميع الأسباب، وهو إراده الخالق أو إذن الله

﴿ أَنِّي اخْتُقَ لِكُم مِن الطِّينِ كَهِينَةِ الطُّيرِ فَانْعَجْ فِيهِ فَيكُونُ طِيرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾ ا

﴿ وَمَا كَفَرَ مُلْمِعَانَ وَلَكُنَّ الشَّهَاطَيْنَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسِ السَّمْرَ وَمَا أَنْزُلُ عَلَى الْمُتَكِينَ بِيَالِلَ هَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا تَحُنُّ فَتُنَةً قَلا تَكَفَّرُ فَيُعَلِّمُونَ بِيلَ الْمَرَّءُ وَزُوْجِهُ وَمَا هُمُّ بِضَارِيْنَ بِهُ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ يَإِدنِ اللّهِ فَيَ أَحَدِ إِلاَّ يَإِدنِ اللّهِ فَي اللّهُ اللّه فَي اللّه فِي اللّهُ فَي اللّه فَي اللّه فَي اللّه فَي اللّه فِي اللّه فِي اللّهُ فَي اللّه فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهِ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَي اللّهُ فَيْ اللّهُ فِي اللّهُ فَيْ اللّهُ فَاللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَيْ اللّهُ فَاللّهُ فَالْمُ الللّهُ فَاللّهُ فَا الللللّهُ فَا اللللللّهُ فَاللّهُ فَا اللللللّهُ فَا الللللّهُ فَاللّهُ فَالل

فكان هاروت وماروت يفعلان ما يفعله أصحاب المثل العجيبة وهم يقولون قبل ذلك إنها من هفة اليد، أو استهواء الأيصار، وفئية العقول.

وأيَّ كَانَ مَا فَعَلَاهُ فَالْحَكُمُ فَيَهُ وَهِي حَمِيعَ الْخَوَارِقَ أَنَّ الْعَقَلَ لَا يَمِنعُ وقوعهُ منعه للمستحين. وأن العرجع فيه إلى مطابقته للحكمة الإلهية، وصرورة التوسل به أو إمكان التوسل بعيره في منام الإقباع

(۱) آل عمران. ۴۹ (۲) اليقرة. ۲۰۳

#### الأخلاق

قين في تعليل بشأة الأخلاق إنها مصلحة اجتماعية بنمثن في عادب الأفراد لتبسير العلاقات بينهم، وهم متعاربون في جماعة واحدة

على انطاق كل فرد في إرضاء نزعاته، وتحقيق معافعه دون غيره، لتعثر قيام الجماعة، والتهى الأمر بعوات المصبحة الفردية نفسها التعرمي كل فرد العدوان الاخرين وعجزه عن تدبير منامعه كلها، وهي تتوقف عنى أعمال كثيرة مرزعة بين الأمراد الكثيرين على اختلاف الصداعات

ومن هذا وحب على كل فرد أن يمثل عن يعض نفعه ويعدل عن بعض هواه. لكي بصمن بهذا المزرل المختار أكبر قبيط مستجاع من الحرية والأمال.

وليس من اللازم أن يتم هد. «نزول المعتار بالنماهم والبشاور، أن عن علم سابق بالنتيجة التي يصل إليها المحتمع بعد هذا الدرول الإحماعي، الذي يشرك فيه جميع الأمراد

وبكنه ينم اصطرارا بعد المحاولة والتحربه وبصحيح الأخطاء بالعبرة وابعقب وأيَّ كان مدهب القائلين في تطيل الأخلاق فمما لا مشاحة عليه أن الأخلاق مصلحة اجتماعية، وأن الحصاعات تحتلف بينها في العادات، وأصول العرف على حسب اختلافها في أحوال الاجتماع

لكنك خليق أن تسأل بذا تعادل خلقان في النقع الاجتماعي ألا يوحد هذاك مقياس مرجع إليه في تعصيل أحدهما على الاخر؟ البس لجاسة الحمال أو لنزوع الإنسان إلى الكمال شأن في تعضيل بعص الاخلاق على بعص، أو في نمييز بعصها بالاستحسال والإيثار، وتعصمها بالمقت والاستنكار؟

إن الوحوه كلها بالعة، بما بيها من الموس التي تؤدى وظائف الحداة، ولكندا ذرى وحها واحدًا من بينها يعلو بروعه الحسن على ألوف الوحوم وبعدى بألوف الوجوه، ولعله من حاب المنفعة التي تستهيدها وظائف الحسم أقل من تلك الوجوه في بعص المرايا، وأحوج منها إلى العلاح والتصحيح.

فهل يدخل اعتبار الجمال إلى جانب المنفعة في وصف الجسد الإنساني، ولا يحسب له اعتبار في خصائص البقس، أو خصائص المزاح؟

وهل معتبر كل إعجاب بطق من الأخلاق ميرانًا حسابيًّا للمنفعة والخسارة، وتقديرًا تحاريًّا لصفقة من الصففات؟

وهل يروعنا كل خلق بمقدار ما ينفعنا، سواء نظرنا إلى المنععة المعلومة المحسوبة، أو نظرنا إلى المنععة التى تتحفق على طول الرمن في نظوار الاحتماع؟ لابد أن يخطر على البال أن «لحاسة الجمان» شأنًا هنا كشأنها في الإعجاب بمحاسن الأحسام، بل كشأنها في الإعجاب بمحاسن الحماد، أيًّا كان العولى في أصل الشعور بالحمال.

. . .

وقيل في تعليل نشأة الأخلاق إنها ترجع إلى مصدرين في كل جماعة يشرنة لا إلى مصدر راحد، وإنها ترجع إلى مصلحتين لا إلى مصنحة واحدة، وقد تكرن إحدامما على نقيض الاخرى فيما تمليه رفيما تستمليه

قبل إنها ترجع في ناحية منها إلى مصلحة السادة وترجع في ناحية أخرى إلى مصلحة العبيد وقد يقولون أخلاق الأقوياء والصعفاء، بدلاً من أخلاق السادة والعبيد

والمُرحَّع أن النفرقة بين أخلاق الكرام الأحرار، وبين أخلاق الله الهجداء، ملحوظ فيها هذا المعنى في اللغة العربية بين العرب الأقدمين فكانوا يفهمون من وصف الأخلاق بالكريمة أنها أحلاق السادة الأحرار، ومن وصفها باللئيمة أنها أخلاق فيها خلاق.

وأحدث القائلين بهذه التفرقة بين المعكرين من الأوروبيين فردريك ميتشه المعروف بمذهبه المشهور عن «إرادة القوة» التي يعارض بها الاكتفاء بمحرد إرادة الحياة، وهي قوام أخلاق الصعفاء ممن لا مطمع لهم هيم وراء عيش الكفاف أو عيش الأمان

ولكن ما هي الأخلاق القوية؛ هل هي أن يفعل القوي ما يشاء؛ لأنه قادر على أن يفعله ولأن الضعفء عاجزون عن صده والوقوف في سبيله؛

وهل كل ما يفعله الأقوياء خلق حميد محبوب؟

قديمًا مسر (هويس) الفيلسوف الإنجليزي كل خلق حميد بأنه قوة أو دليل على قوة

فالصهر قوة؛ لأن الصعيف يحزع، ولا يقوى على الصبر والاحتمال

والكرم قوة، لأن الكريم يثق من فدرته على البدل، ويعطى من فو محتاج إلى عطائه، وهو ضعيف

والشجاعة قوة الأمها ترهص الجبن والاستخداء

والعدل قرة؛ لأنه غلبة الابسان العادل على بوارع طمعه ودوافع هواه والعفة قرة؛ لأنها تقاوم الشهوة والإعراء

والحلم قوة الأنه مزيج من الصبر والثقة، وقد ينطوي على شيء من الترمع والاستخفاف بالمسيء

والرحمة قوه الأبها إلقاد لمن يستحق الرحمة من المرصى أو العجرة أو الصغار الموكولين إلى رعاية الكبار

وقس على ذلك كل خلق حميد نفسره على هذا انتجو من التفسير

وهجواء أن القوى تحمد منه أعمال ولا تحمد منه أعمال. وأيًا كان الظن يصواب هذه الفحوى أو هذا التفسير فليس في وسع أحد ان يقول إن القوى يقعن ما يشاء ويندفع مع قوته كما يشاء، وأن كل ما يقعله وكل ما يندفع إليه حميد حميل.

وما هو الصابط إدن للأخلاق القوية؟ أهو الاستطاعة؟ أكل ما يستطبعه القوى حميد، وكل ما لا يستطيعه ذميم؟ إن معنى هذا إبطال مذهب القوة من أساسه، والرحوع به إلى العجز وقلة الاستطاعة في خاتمة المطاف

ولماذا يشاء القوى أمرًا، ولا يشء أمرًا أخر؟ لأنه يشاء ما يليق؟ أو يشاء ما يقدر عليه؛ أو يشاء بلا ضابط من القدرة واللياقة؟

كل دلك لا تفسره كلمة «القوة» وحدها، ولا تعنى فيه عن تفسير يقترن بالقوة، ويميز لما ما هو جميل من أعمالها، وما هو شائل قبيح وبعود إلى مذهب المنقعة في الأخلاق، فنسأل. هن ترتضى أخلاق الجرع، أو أخلاق العدر، أو أحلاق المشكسة، ولو لم يكن بها علاقة بمصالح الاجتماع؟

أليس في روية الرحل الحزوع قبح تنفر منه النفس، ولو كانت فيه سلامة صاحبه، وم يكن للحلق في داته علاقة بالقصائل الاجتماعية؟

أليس لنا معياس أخر، عير مقياس المنفعة الاجتماعية، أو مقماس التعرقة بين الأقوياء والضعفاء؟

بلى هناك مقياس لابد من الرجوع إليه في حميم هذه الأحوال، وهو صحة النفس، وصحة الحسد على السواء

فالنفس الصحيحة تصدر عنها أخلاق صحيحة، والحسد الصحيح بصدر عنه عمل صحيح، أيًا كان أثر الأحلاق والأعمال في حياة الحماعة، أو حياة الأفراد

إن القوى الذي يعمل ما يشاء ليس يصحيح الأن النفس الصحيحة لا تنطق كما تنظق الآلة التي تملؤها فوة البخار، أو قوة الكهرباء، فتصدم وتهشم، وتحبط خبط عشواء حيث تحملها الفوة العمياء

لا صحة معير صابط أيًّا كان حكم الاحتماع ومطلب الاحتماع

وكل صابط معداه القدرة على الأمنداع، ورد النفس عن بعض ما تشاء، وليس معداه القدرة على العمل فحسد، ولا المضي مع النفس في كل ما تشاء

وهدا قبل كل شيء هن مصدر الحمال في الأخلاق مصدره أن الفوة النفسية أرفع من القوم الآلية مصدره أن ينصرف الإنسان كما يليق بالكرامة الإنسانية ولا يتصرف كما تحمله القوة الحيوانية، أن القوم التي يستسم لها سنسلام الآلات

مصدرة أن يكون الإنسان سيد نفسه، وأن يعلم أنه يريد فيعمل أو يمتلع عن العمل، وليس قصباراء أنه بساق إلى ما يراد

إن المحتمع قد يملى على الإنسان ما يليق وما لا يليق، ولكنه لا يغنيه عن هذا الصنابط الذي تناط به جميع الاخلاق، كما تناط به حاسة الحمان لأنه دبيل على صحة التكوين، وخلو النفس من الخلل والتشويه

وبهذا الصابط الذي لا غنى عنه في كل خلق من الأخلاق يتحدى الإنسان فرائص المجتمع كله، إذ فرصت عليه ما ينفر منه طبعه، أو بجرح فيه حاسة الحمال، وسليقة الشوق إلى الكمال فنعلق على المحتمع في كثير من الأحيان، ولا يكون قصاراه أن ينقاد لما يمليه عليه بن يخلق الأداب الاجتماعية الحديدة، ولا يكون في أعماله ومقاييسة مخلوفًا للمحتمع في جمدع الأحوال

مصدر الحسال في الأخلاق هو أن يشعر الإنسان بالتبعة، وأن يدين نفسه بها لأنه يأبي أن يشين نفسه وبعبير «الشين» عاية ما يحشاه من عقاب

مصدر الأخلاق الجميلة هن «عزم الأمور» كما سماه القرآن، وهن مصدر كل خين جميل حثت عليه شريعة القران

**\* \*** \*

فالشحصية الإنسانية ترتقى في الحمال الأخلاقي، كلما ارتقت في الاستعداد «للتبعة» ومحاسبة النفس على حدود الأخلاق.

وليس للتفاوت في حمال الخلق مقياس أصدق من هذا المقياس، ولا أعم منه في حميع الحالات، وفي حميع المقابلات بين الخصال المحمودة، أو دين أصحاب تك انخصال.

وقد أمعدا إلى دك في كتابد «هنار في اميران» حيث قلدا إن «مقاييس لتقدم كثيرة، نقع فيها الاختلاف والاختلال. فإذا قسنا انتقدم بالسعادة فقد تتاح السعادة لتحقير، ويحرمها العظيم وإذا قسناه بالعلى، فقد يعنى الجاهل، ويفتقر العالم وإد قسناه بالعلم فقد تعلم الأمم الرثيقة العالم وإد قسناه بالعلم فقد تعلم الأمم الرثيقة الفتية إلا مقياسًا واحدًا، لا يقع فيه الاختلاف والاختلال وهر مقياس المسئولية وحتمال انتبعة فإدك لا تصافى بين رحلين، أو أمتين إلا رحدت أن الأفصل منهما هو صناحب النصيب الأوفى من الفسئولية، وصناحب القدرة الراجحة على النهوض بتبعاته، والاصطلاع بحقوقه وواحياته ولا اختلاف في هذا المقياس كلما قست به الفارق بين الطفن القاصر، والرحل الرشيد، أو بين الهمجى والمدنى، أو بين المحدون والعاقل، أو بين الجاهل والعالم، أو بين العبد والسيد، أو بين العاحر والقادر أو بين كل معصون، وكل فاصل على اختلاف أوحه النفضين».

والقرآن بقرر التبعة العرديه، وينوط بها كل تكليف من تكاليف الدين وكل عضيلة من عصائل الأخلاق. ﴿ . . ولا تكسب كُلُ نَفْسَ إِلاَ عَلِيها ولا تَرْر وازْرةٌ وزْر أخرى ﴿ . . وَلا تَكْسَب كُلُ نَفْسَ إِلاَ عَلِيها ولا تَرْر وازْرةٌ وزْر أخرى ﴿ ا

<sup>112</sup> Keels (1)

﴿ كُلُّ مَاسٍ بِمَا كَسِيْتَ رَهِينَا ﴾ ٣.

﴿ لَهَا مَا كُسُنِتُ وَعَلِيهَا مَا اكْتُسُبِتُ ﴾ [1]

﴿ قُلْ بِا أَيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءِكُمُ الْحَقِّ مِنَ رَبِكُمْ فَمَنَ اهْتَدَى قَاتِمًا بِهِتَدِي لِنْفُسِه وَمَنْ صَلَّ فَإِنْمَا يَصِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾ "ا

+ 4 4

وم من خصلة حث عليها القرآن إلا كان تقدير حمالها بمقدار نصيبها من الوازع النفساني، أو بمقدار ما نظلبه الإنسان من نفسه ولا يصطره أحد إلى طلبه

مالحق الذي تعطيه، ولا يصطرك أحد إليه هو من أحمل الحقوق، وأكرمها على الله، وأخلفها بالفصيلة الإنسانية

فيلا قدرة للمسكين، ولا لبيتيم، ولا للأسير على تقاضى الحق، فضلاً عن ثقاضي الحسنة المختارة، ولا يحث القرآن على البر بأحد كما يحث على البر بهؤلاء وأمثال هؤلاء

> ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حَبُّهُ مَسْتَكِينًا وَيَتِيمًا وأَسَيْرًا ﴾ '' ﴿ قَأْمًا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهِرُ ﴿ (٩) وأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَتَهَرُ ﴾ ''ا

> > + + 4

ولا تحسب على الامة لعنة تحيق مها، وتستحق النكال من أجلها كلعبة التهاون مي رعاية اليتامي والمساكين

﴿ كَلَّ بِلَ لا تُكْرِمُونَ الْبِنْتِيمَ (١٧) ولا تَحَاطُونَ عَلَى طَعَامُ الْمُسْكِينَ ﴾ "

ومن واجب القوى القادر أن يحود بروحه في سبيل الله كما يجود بها في سبيل هؤلاء

﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي مِسِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَقِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنَّسَاء وَالْوَلْدَانِ﴾ ٣٠.

وأحب البر بالوالدين هو البر بهما حين يصعف، أو حين يعجزان عن التأديب والمزاء

(۱) المدائر ۳۸ (۲) البقرة: ۲۸٦ (۳) يونس ۱۰۸. (۱) الإمسان ۸

(٥) التساد ٧٩ (٦) العجر ١٨٠٨٠ (٧) النساد ٧٩

﴿ وَهُمَمَى رَبِّكَ أَلاَ تَعَبِّدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالَدِيْنَ إِحْسَانًا إِمَّا بِيَلُفَنَّ عَدَكَ الْكَبَرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلاهِمَا فَلا تَقُلُ نَهْمًا أَفَّ وَلَا تَنْهِرُهِمَا وَقَلْ نَهْمًا قَوْلاً كَرِيمًا (٣٣) وَاخْفَضَ نَهما جِنَاحِ الذَّلُ مِن الرَّحِمةَ وَقَلَ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبُونِي صَغْيِرًا ﴾ " مِن الرَّحِمةَ وَقَلَ رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبُونِي صَغْيِرًا ﴾ "

ولا يرجع هذا إلى صعف صناحب الحق في الرحمة والإحسان، بل إلى مرجع العصل كله من النفس الإنسانية وهو ضبط النفس، وملك رمامها، وعرم الأمور، واتخاد الوارع منها حين لا وارح من عيرها

مالعد و القوى المقاتل له في هذه الفصيلة حل كحق الصعيف المستسلم الذليل. ﴿وَقَائِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهُ الَّذِينَ بِقَائِلُ ثِكُم ولا تَعَدُوا ﴾''

﴿ فَن اعْدَى عَلَيكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلُ مَا اعْتَدَى عَلَيكُمْ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

4 4 E

ولا تسقط الصرورة ولا الغصب هذا الواجب عن كاهل إنسان ينشد الكمال ويروض نفسه على لأهضل من الغصال فعلى العاصب أن يعقر للمعصوب عليه، وعلى المصطر أن يتحب البعى والعدوان ﴿وإذا مَا غَضَيوا هُمَ يَفْقُرُونَ﴾ ا ﴿فُن اطْنَطُنُ غَيْرَ بَاغٍ ولا عَادٍ قَلا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ "

. . .

وغنى عن التعصيل أن القصائل المثلى التي يحص عيها القرآن هي العضائل التي تُرفع إلى هذا المصدر وتجرى في نسقه وتجمل بمن يروص نفسه على هذا الوارع ويحاسب نفسه هذا الحسان

هالصبر، والصدق، والعدل، والإحسان، والمحاسنة، والأمل، والطم، والعفو هي مثال الكمال الذي يطلبه لنفسه من يزع نفسه، ويختار لها أحسر الخبرة، ويأمي لها أن يهبط بها مكانًا دون مكان الجميل الكامل من الخصال ومن الفعال.

﴿ وَلَمَنْ صَبِيرٍ وَخَفَرَ إِنْ ذَلِكَ لَمِنْ عَزَّامَ الأُمُورِ ﴾ (١)

﴿ لَاصْنِيرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ ﴾ (١)

﴿ وَقُلْ رَبُّ أَبِحَاثُنِي مَذَخَلَ صِدْقِي وَأَخْرِ جَنَّي مَخْرِجٍ صِدْلِ ﴾ ".

(۱) الاسراء ۲۳، ۲۶ (۲) البقرة ۱۹۰ (۲) البقرة ۱۹۵ (۱) الشوري. ۲۷ (۵) البقره ۱۷۲ (٦) الشوري. ۶۲ (۷) منه ۱۳۰ ق ۲۹ (۸) الإسراء ۸۰ ﴿ وَالْمُوفِونَ يَعَهُدُهُمْ إِذَا عَاهُدُوا وَالصَّائِرِينَ فِي الْبُاسَاءِ وَالطَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسَ أَوَلَكَ الدِّينَ صَدَقُوا وَأُولِنَكَ هُمُ الْمُتَّكُونَ﴾ (١)

﴿إِنَّ اللَّهُ يَأْمِرُ بِالْعَدَالِ وَالْإِحْسَانَ﴾ [1]

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَامِينَ لَلَّهُ شُهداء بِالْقَسْطُ ولا بِجُرِمَتُكُمْ شَنَّالَ قُوم عَلَى أَلاّ تَخْذُوا اعْدَلُوا هُو أَقْرِبُ لِلتَّقُوى واتَّقُوا اللَّه إِنْ اللَّه خبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونِ ﴾ [1]

﴿لا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةُ اللَّهُ ﴾

. . .

وهدا الأدب بعيده هو الدى يملى على الكبير أن يتواصع للصفير، ويملى على الصغير أن يحفظ مكادة الكبير، ويملى على الكبار والصعار أجمعين أن يتحدوا الإساءة، ويتعمدوا المحاسبة، وأن يأخذ بعصهم بعصًا بالرفق والأدب وطبب العشرة وإحسان المقال.

﴿ وَاخْفُصْ جَمَّاحَكَ لَعَنَ اللَّهَكَ مِنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [\*

﴿إِنَّ الْمَدِنَ بِغُصْرُونَ أَصُواتِهُمْ عَنْدَ رَسُولَ اللَّهِ أُولِنِكَ الَّذِينَ امتَحِنَ اللَّهُ قُلُوبِهِمُ للتَّقُوي﴾ ﴿ اللَّهُ عَنْدُ مِنْ اللَّهُ عَنْدَ رَسُولَ اللَّهُ أُولِنِكَ النَّذِينَ امتَحِنَ اللَّهُ قُلُوبِهم

﴿وَقُونُوا لِلنَّاسِ حَسْنَا﴾ [ا

﴿ قَوْلَ مَوْرُوهَ \* وَمَخْرِهُ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةً بِنَيْعِهَا أَذًى وَاللَّهُ عَنِي خَلِيمٌ ﴾ ﴿

﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُثَنَّالُمِ فَحَوى ١٠٠

﴿إِنَّ اللَّهُ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا﴾ (١٠

﴿ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلُ مُعَثَّالِمِ فَعَوْرٍ ﴾ ١٠٠

﴿ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهِ لاَ يُحْبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (١٠٠)

ويحب على المسلم إحسان القول في المغيب كما يحسمه في الحضور:

| (٤) الرس ۳۰        | (۲) السائدي ٨  | (۲) النجل ۹۰  | (١ البقرة. ١٧٧  |
|--------------------|----------------|---------------|-----------------|
| (٨) البقرة: ٣٦٣    | (V) البقرة. YA | (٦) المجرات ٣ | (9) الشعرام ۲۱۵ |
| - (۱۲) البنزية ۱۹۰ | YY الحديد YY   | (۱۰) الساد ۲۷ | (۱۸) تقماری ۸۸  |

#### ﴿ وَلا تَجِنْسُنُوا وَلا يَغْتُبُ يَعْمُنَكُمْ يَعْمُ أَبِعِيدُ أَحِدُكُم أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهُ عَبِنَّا فكر هنتون ﴾ ١٠٠

. . .

وحماع هذه الأخلاق كله هو تك الصدات التي اتصف بها الخالق نفسه في أسمائه انحسني وكلها مما يحمد للإنسان أن يروض نفسه عليه، وأن نظلت منه أوفى نصيب يتاح للمحنوق المحدود، فيما عدا الصفات التي خص بها الخالق درن سواه

. . .

وإن المسلم لبؤمن بمصدر هذه الأخلاق المثلى، ويؤمن مأنها جميعًا مفروضة عليه بأمر من الله

وبكن المسلم وعبر المسلم يستطيعان أن يقولا معًا إنها صفات لا ترجع إلى مصدر غير المصدر الإلهى، الذي تصدر منه حميع الأشياء لأن مناطها الأعلى لم يتعلق بمنفعة المجتمع، ولا باستطاعة القوة، ولا بالقانون والسلطان، ولكنه تعلق بما في الإنسان من حب للحمال وشوق إلى الكمال، وكلاهما نفحة من الخالق يهتدى بها الأحياء عامة في معارج الرفعة والارتقاء

<sup>(</sup>١) المحرات ١٢

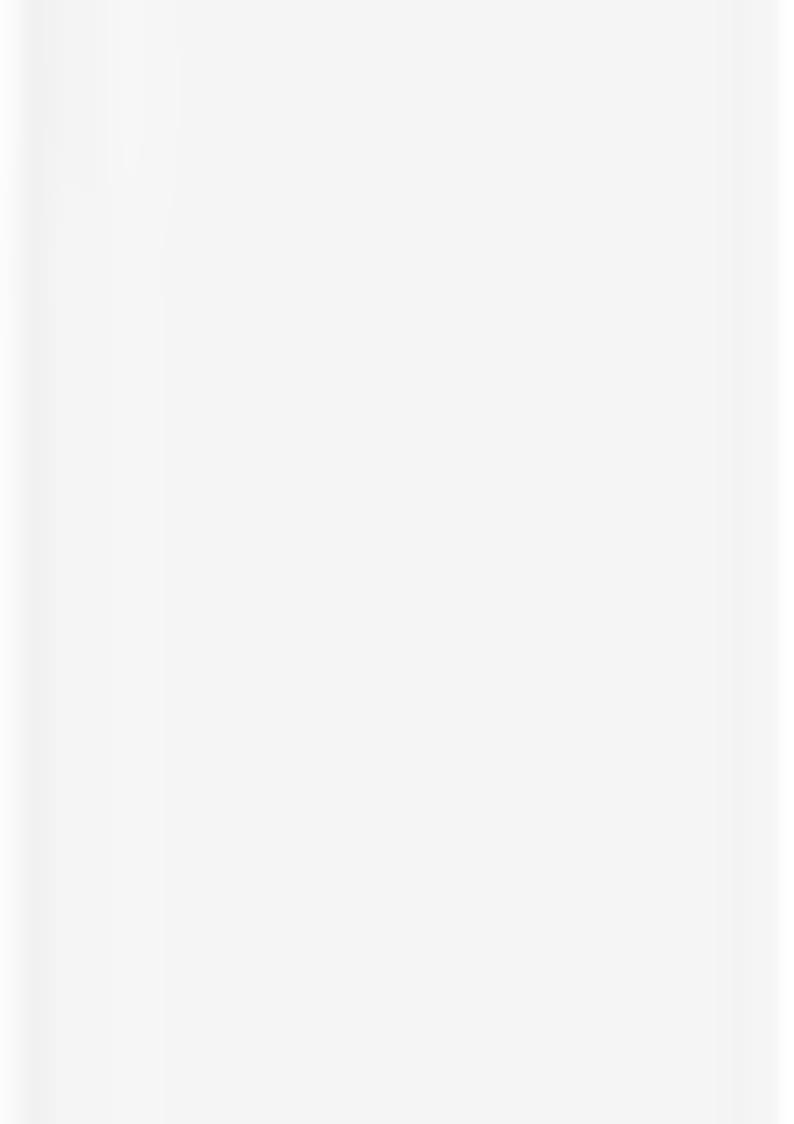

# الحككم

إذا وصفت الحكومة التي بص عليها القرآن بصفة من صفات الحكومة العصرية فهى الحكومة الديمقراطية في أصلح أوضاعها الأنها حكومة الشرري والمساواة ومنع «السيطرة الفردية».

﴿وَأَمْرُهُمْ شُورِي بَيْنَهُمْ﴾".

﴿وَشَاوِرَاهُمْ فِي الأَمْرُ ﴾ [ا

﴿ وَالْحُفْضُ جِنَاحِكَ لِمِنْ النَّبِعِكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [\*\*

﴿إِنَّمَا الْمَوْمِنُونِ إِحْوِةً ﴾"

﴿إِنَّمَا أَنَا يَشُرُّ مَثَّلَكُمْ يُوحِي إِنِّي أَنَّمَا إِلهَكُمْ إِلَّهُ وَاحِدُ ﴾ "

﴿ يَا أَهَلَ الْكِتَابِ تَعَالُونَ إِلَى كُلِمَةً سَوَاءٍ بِيثِنَا وَبِينَكُمَ الْأَ نَعَبُدُ إِلاَّ اللَّهِ ولا نَشْرِكَ بِهِ شَيِئَا ولا يِتَحَدِّ بِعَضْنَا بِعَضَا أَرْبَانِا مِنْ دُونِ اللّه ﴾ ١٠.

﴿وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ مِجْبًارٍ ﴾

. . .

وجملة ما بقال إنها هي الحكومة لمصلحة المحكومين، لا لمصلحة الحاكمين، يطاع الحاكم ما أطاع الله فإن لم يطعه علا طاعة لمخلوق في معصدة الحالق

﴿ أَطْيِعُوا اللَّهِ وأَطْبِعُوا الرُّسَولُ وأُولِي الامرُ مَثَكُمُ ﴾ "

﴿ وَإِذَا حَصَتُمْ بِينَ النَّاسِ أَنْ تُحَكِّمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ "

فكل أركان (حكم الأمه للأمه) قائمة في هذه الحكومة العرابية.

ولكن لا يقهم من هذا بداهة أن الأمر فيها لكثرة العدد أو بلطبقة الكثيرة من بين سائر الطبقات

لأن القرآن الكريم قد تكررت فيه الأيات التي تنصي على أن الرأى والعصل

(١) البشوري. ٣٨ - (٢) أل عمران. ١٥٩ - (٣) البشعراء. ٣١٥ - (١) المجرات ١٠٠ - (٥) الكيف ١١٠-

(٣) آل همران ٦٤. (٧) ق. ٤٥ (٨) التساء ٨٥

والدمة والعلم ليسب من صفات أكثر الناس على التعميم. وهذه أمثلة من تلك الآيات تتكرر أحياتُ بنفطها وأحيانًا بمعيامًا في مواصم شتى من السور، التي تصف الناس عامة كما تصفهم بعد البعثة استعدية

﴿ وَإِن تَطِعُ أَكُثُرُ مِنْ فِي الأَرْضَ يُصلُوكَ عَنْ سَبِيلَ اللَّهِ إِنَّ يَشِّيعُونَ إِلَّا الظَّ وَإِن هُم إلا يخرصُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِلَّا الظَّلَّ وَإِنْ هُمْ إلا يخرصُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِلَّا يَضْرَصُونَ ﴾ "ا ﴿ إِمْ تَصِيبِ أَنَّ أَكْثَرُهُمْ يِسْمِعُونَ أَوْ يِعَقِلُونَ إِن هُمْ إِلَّا كَالْإِنْعَامَ بِلَ هُم أَصِيلُ سبيلاً ﴾ (\*\* ﴿وَمَا يَشِعَ أَكْثَرُهُمُ إِلَّا ظُلًّا ﴾!" ﴿وَمَا وَجِدْنَا لَأَكْثَرُهُمْ مَنْ عَهُدُ وَإِنْ وَجِدْنَا أَكْثُرُهُمْ نَفَاسَقَيْنَ﴾ ﴿

﴿ وَلَكُنَّ أَكْثَرُ النَّاسُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾"

﴿ لِكِنَّ أَكْثُرُ هُمْ يُجْهَلُونَ ﴾ [1]

﴿ وَلَكِنَّ أَكُثُرُكُمُ لَلْحَقُّ كَارَهُونَ ﴾™

وإذا كنانت طاعبة أكثر الساس تصن عن سبييل الله فليس من الرشد لهم ولا لعيرهم أن يكون لهم الحكم العطاع وإبما تقع تبعات الحكم على الأمة كلها بحميع عداصرها، وترجع الشوري إلى أمن الشوري، وهي لا تكون بغير دي رأي أو دى حكمة ويصدم المؤمنون كالإخوة في المعاملة

﴿إِنَّمَا الْمُوَامِنُونَ إِخْوَةً﴾^

ولكن الدين يعلمون منهم أحق بالطاعه من الدين لا يعلمون

﴿ قُلْ هَلَ يَسْتُونِي الَّذِينِ يَعْلَمُونِ وَالَّذِينِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [1]؟

ولهدا كانت أسانة الحكم في الأمة مقرونة بأمانة مثلها لا تقل عبها شأبًا، ولا يستقيم أمر الأمم بعيرها، وهي أمانة الدعوة والإرشاد.

﴿ وَلَنَّكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةً بِدُعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمَرُ وَنَ بِالْمِعِرُوفَ وَيَنْهِوْنَ عَنِ الْمَنْكُرِ وَأُولَنْكُ هُمَّ الْمُقَلَّحُونَ ﴾ ١٠

وشر ما تبتلي به جماعة بشرية من سوء المصير إنما مرجعه إلى بطلان هذه

(۱) لأنعام 111 (٤) الأعراف ٢٠٢ (۲) الترقان: ٤٤ — (۲) يونس ۲۹

.(۸) المورات ۱۰ (V) الأرخرف XA (٦) الانمام ١١١٠ -(a) هود ۱۷ غافل ۹۹

> (۱۰) آل عمران ۱۹۶ (٩) الرمو ٩

الدعوة، والتعاصي عن المتكرات وكدتك كان مصير المنالين من يتى إسرائيل ﴿كَاتُوا لَا بِنَدُهُوْنِ عَنْ مَكُر فِعُوهُ لِنَسِ مَا كَانُوا بِفَعْلُونَ﴾

وعلى أبناء الأمة حميعًا أن يتعاوبوا على المصحة العامة، وقامة الفرائص والعضائل ﴿وتعاوِنُوا عَلَى البرُ والتُقُوى ولا تعاونوا على الإثم والعُدُوارِ﴾ "

فالحاكمون والمحكومون حميف متعاوبون في أمانه الحكم وأمانه الإصلاح. كل بما يستطيع، وكل بما يصلح له، وما يصلح علنه، ولا حق في الطعيان لفرد حيار، ولا حماعة كثيرة العدد بن الحق كله للحماعة كلها، بين التشاور واسعاون، والتبيه والإرشاد والاسترشاد

وما من حماعة بشربة بنم فيها أمانة الشورى، وأمانة الإصلاح، وأمانة التعاون ثم يعروها الحلال أو يخشى عليها من قساد

\* \* \*

وللحق بقواعد الحكم قواعد توريع الثروة وهي في القرآن تميع الإسراف وتصبع الحرمان

فاختران الأموال محرم كل التحريم وإنما حص المال للإنفاق في سبيل الله وفي طيبات العيش، وفي مرافق الحياة

﴿ وَانْدَيْنَ يَكْتَرُونَ الذَّهِبِّ وَالْفَضَّةُ وَلَا يُنْفَقُونُهَا فِي سَبِيلَ اللَّهُ فَيَشِّرَهُمْ بِعَدَابِ اللَّهِ ﴾ ""

والمحرومون العاجرون عن العمل محسوب لهم حسابهم في الثروة العامة فريضة لارمة لا تبرعًا يختاره من يحتار

﴿خَذْ مِن أَمُوالَهُمْ صِدَقَةً تُطَهِّرُهُم وتُرَكِّيهِم بِهَا﴾

﴿ وَآتُوا الزَّكَاةُ ﴾ أمر موجه إلى كل مسلم قادر عليها وهي سبيلها حارب الخليفة الأول جموع المرتدين، وهم أوهر عددًا، وأكمن عدة من المسلمين

وقلم تمتمن أمة بالبلاء في نظامها، وقراعد حكمها إلا من قبيل هاتين الأفتين أموال محروبة لا تنفق في وجوهها، وفقراء محرومين لا يعتج لهم باب العمل، ولا باب الإحسان.

وكلت الامتين معنوعة متقاة مى حكومة القرآن.

<sup>(</sup>١) المتادة. ٧٩ (٢) الماندة: ٦. (١) النوية: ٣٤ (٤) القوية: ٣٠٣ (٥) ميقرة: ٣٤

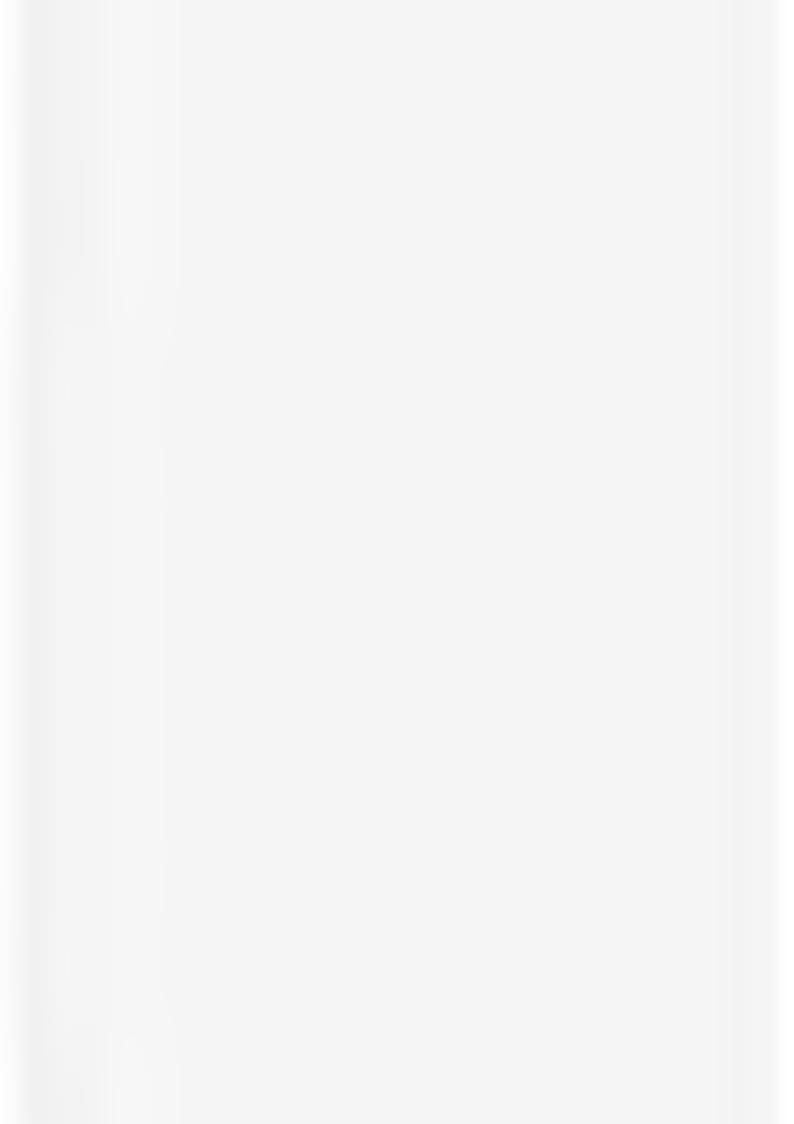

### الطبقات

أقر القرآن سنة التفاوت مين الناس في حميم المرايا التي يتفاصلون بها وينتظم عليها العمن في الجماعة البشرية.

فهم متفاوتون في العام والفضيلة

﴿هَلُ يَسْتُونِي الَّذِينِ يَعْلَمُونَ وَالْذَيْنِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ '

﴿ يَرِفُعُ اللَّهُ الَّذِينِ آمَنُوا مَنْكُمْ وَالَّذِينِ أُوتُوا الْعَدْمُ دَرَجَاتٍ ﴾ "

وهم متفاوتون في الحهاد الروحي والقدرة على الإصلاح

﴿ تَلُكُ الرَّسَلُ فَصَلْنَا بِعُصْهُمْ عَلَى بِعِصْ ﴾ ﴿ ﴿ يَسْتُونِ القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمَنِينَ غَيْرُ ا وَلَي الْصَرْرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ يَأْمُوالِهِمْ وَأَنْفِسَهُمْ فَصَلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمُوالَهُمْ وَأَنْفُسِهُمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرِجَةً ﴾ [

وهم متفاوتون في الرزق وأسباب المعيشة

﴿ تَحَنَّ فَسَمًّا بِينَّهُمُ مَعِيشَتُهُمْ فَي الْحَيَّاةُ النَّذِيُّ وَرَفْعَنَا بَعْضَهُمْ قَوْقَ بِنَضَ درجاتِ ﴾ "

﴿وَاللَّهُ قَصْلُ بِمُعْنَكُمُ عَلَى بِعِضْ فِي الرَّرِقِ﴾ ﴿

﴿ وَلاَ تَتَمَثُّوا مَا فَضَلَّ اللَّهُ بِهِ يَعْضَكُمْ عَلَى يَعْضَ ﴾ ٣

ولكن هذا التفاون لا يرجع إلى عصبية في الحنس، أو الأسرة إد لا فرق في دك بين إنسان وإنسان

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ "

ولا فرق بين أمة وأمة، ولا بين قبيلة وقبيلة، ولا بين أحد وأحد، إلا برعاية المعقرق والواحيات.

﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرِ رَأَنَثَى وَجِعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقِهَالَ لَتَعَارِفُوا إِنْ أَكْرِمُكُمْ عند اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنْ اللَّهِ عَلَيمٌ خَبِيرٌ ﴾ ١٩

(١) الرس ٩ (٢) المجادلة ١١ (٣) طبقرة ٢٥٣ (٤) النساء، ٩٥

ه) الرخرف ۲۷ (٦) النظ ۷۱ (٧) النساء ۳۲ (٨) المجرات ۱۹ (٩) الحجرات ۱۳

هانتعدد في الأمم وسيلة التعارف والتعاول وليس بوسيله للادعاء، والتداد، والتعصب بلأحماس والتعالى بالعصبيات

وقد فسر النبى عليه السلام هذه الآيات البينات بأحاديث في معناها فعال «لا فصل لعربي على أعجمي ولا لقرشي على جنشي إلا بالتقوي»

وقال. «اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كان رأسه ربيبة ما أقام هيكم كتاب الله تعالى»

وكان عمر رضى الله عده يتكلم عن الصديق، ويشير إلى بلال الحبشي فيقول «هو سيدنا وأعتق سيدنا»

F # \*

والقران الكريم .. بهده الأحكم لمعصلة .. قد أعطى المساواة حقها وأعطى التفاوت بين الآحاد والطبقات حقه فلا يمتمع لتفارث ولا يكون مع هذا سببًا للظلم والإححاف بالحقوق، بن سببًا لإعصاء كل دى حق حقه ولو كان من المستضعفين في الحدس، أو المستضعفين في المنزلة الاجتماعية

وبإقرار التفاوت أقر القرآن الكريم أصلح النصم التي تستقيم عليها حباة الفرد والجماعة؛ لأن سنة الاختلاف بين الأحياء أعمق من حياة البشر وأعمق من نظم الاحتماع، أو نظم الاقتصاد

عالمياة تتمثل عى أبوف من الأبواع والأجناس والفصائل، وكل نوع أو حس أو فصيلة يتألف من احاد يعدون بالألوف ولملابيل ولا يتشابهون في الشكل ولا في القوة والمرية ومهما يقل القائلون عن أسباب ذلك في الرمل القديم فالحقيقة الماثلة أمامنا أن التنوع سنة لحياة وغايتها، وأنها ننزع إلى تعاوت المزايا، ولا تنزع إلى التشابه والتساوى في مظاهرها الإنسانية، ولا في مظاهرها الإنسانية، ولا في مظاهرها الحيوان أو مظاهرها الحيوان أو الخيوان أو الإنسان.

وحكمة التفاوت ظاهرة، وافة التبشابه والتساوى أظهر الأن الحياة تفتقر إلى المزايا إذا قصرت حركتها على تكرير صورة واحدة فى كل فرد من الأفراد، وحعلتهم كلهم نسخة واحدة الا قصال لبيئة منهم على بيئة، ولا لمحموعة منهم على مجموعه ولكنها ترخر بالمرايا المتحددة، وتستريد من الملكات المنعددة،

كلما طرأ بينها التفاوت في الصفات والتعاوت في الأنصبة، وكان للتفاوت بين احادها فصل يحرصون عليه، ويتطلعون إلى بلوغه، والتقدم فيه

ولا معنى التعاوت إذا تساوى القادر والعاجر، وتساوى العامل والكسلان، وأصبح الكسلان يكسل ولا يخاف على وجوده، والعامل يعمل ولا يطمح إلى رجحان، واطمأن المجردون من المرايا كالطمئت لممتارين عليهم بأشرف المزايا وأعلاها فإن القدرة تكاليفها تقيلة، وأعباؤها جسيمة، ومطالبها كثيرة والداس خلقاء أن يتهيبوا، ويتكصوا عنها إذا لم يكن لهم وازع من الخوف ودافع من الطموح، وإن العاجرين الكسالي ليفعدهم العجر، ويطيب لهم الكسل إن لم يكن فيه منا لحذرونه ويخافون عقباه، ومناهم بكسالي إذا كانوا يعملون وهم مستطيعون أن يتركوا العمل بعين خوف من عوقب تركه، أو كان العجر مأمون هي كل حال، لا يصيبهم في رزقهم ومنزلتهم بما يقلق ويثين

فالتفاوت موجود

والتفاوت لارم

ولكنه لا لروم له ولا هائدة هيه إدا لم يقترن به رجاء وإشعاق، ووثوق من الرزق والجاء، وشك في هذا وذاك

وهذه هي شريعة الحياة منذ كانت

وهده هي طريعة الحياة كيفما تكون، وهنثما تكون

وكل صوره من الصور ساقص هذه الصورة التي عرفنا حالها منذ كانت، وحيث كانت، فهي صورة لا تستقر في العقل أو الخيال، فضلاً عن ستقرارها في الواقع الذي يقبن «التطبيق» ويقبل الدرام

على أبدا لا بعرف صوره بداقصها في العقل أو الخيال غير تلك الصور التي خلقها الوهم في أخلاد جماعة من الهدامين الدين يسمون أنفسهم بالماركسيين أو الشيوعيين

ههؤلاء الماركسيون يتصورون أن تعاوت الحظوظ والأرزاق حيلة من حيل الأسواق، وشرك من أشراك المرابين وطلاب الأرباح

ويرعمون أن الدس قد تفاودوا في الحظوظ الأولى والأزراق الأنهم قد القسموا منذ بداية التاريخ إلى مستغلين ومسخرين، وأن المسخرين هم العمال المأحورون، عإذا التهى التاريخ إلى مرحلة من المراحل يسود فيها العمال المأجورون، فقد
 التهى الاستعلال، والتهى التفاوت في الحظوظ والأرزاق، وعمت المساواة بين
 جميع الاحاد وجميع الطبقات إلى آخر الزمان

ونحوى ذلك أن المذهب الشيوعي يتقرر مثلاً مي قطر من الأقطار سنة ١٩١٧ الميلاد

ثم يستقر في جميع الأقطار سنة ١٩٥٠ أو قبل سنة ١٩٧٠ أو قبل سنة ألعين أو قبل سنة ثلاثة آلاف

ثم مادا؟

ثم يقف سباق الحياة في الجماعات البشرية، ثم ينقطع التبديل والثعبير في تكوين تلك الحماعات، ثم تستقر الشعوب البشرية على هذه الحالة من النظام الاجتماعي دهر الداهرين وأبد الأبدين.

إلى متى؟

إلى سنة خمسة الاف؟ إلى سنة عشرة الاف؟ إلى سنة مائة ألف بعد الميلاد؟ إلى سنة مليون؟ إلى سنة عشرة ملايين؟

كلا إلى أن يعنى البشر وينهار بناء الكون.

ولماذا يقع التبديل في الجماعات فيشرية بعد سنة ألفين للميلاد مثلاً أو سنة ثلاثة آلاف؟

لمادا التعيير والتبديل بعد شيوخ المدهب الشيوعي في كل قطر من أقطار الكرة الأرضية؟

المسألة كلها «لعبة سماسره» وقد الكشفت هذه اللعبة وارتفع الغطاء!

كل ما حدث من أصور الجماعات، وأطوار الدول، وأطوار العقائد والدعوات فهو «مناورة سوق»، ودسيسة فريق من حزب الصعود، وفريق من حرب الهبوط وقد بطلت الدسيسة بقراسة كارل ماركس اللبيب وأنبعه الأيقاط فلا أطوار ولا مناورات ولا صعود، ولا هبوط، ولا سبيل للجماعات البشرية إلى ببديل أو تغيير لأن الحكاية كلها حكاية استعلال وتسخير وقد بطن الاستغلال والنسخير في هذا الطور الأخير، ووقف دولات الحياة الاحتماعية فلا مصير لها غير هذا المصير المصور المصور المصور المصور المصور المصور المصور المحدود المصور المحدود الم

وأمحاب هذه العجلة يسمون أنفسهم أحيانًا بالماديين التاريحيين الأنهم يدعون لأنفسهم أنهم يستلهمون أسرار التاريخ، ويسبرون غوره، ويحيطون بآفاقه هي ماصيه وحاضره ومصيره ولكنك تري مما تقدم أي ضيق وأي صغر يلارمان مضرتهم إلى عوامل التاريخ الإنساني في اباده المترامية إلى عبر انتهاء معلوم الحدود فما أصيق هذه الأفرق! وما أصغر هذا التاريخ! الذي تتقيد خطاه بتنظيم الأجور في مرحلة من مراحل السياسة، فلا تنحرف بعد ذلك يمدة ولا يسرة، ولا يكون لها متحه غير المنحة الذي رسعة لها «الماديون التاريخيون»

وأصيق من هذه النظرة إلى أطوار التاريخ نظرتهم إلى دواقع الحياة التي تدرع مظاهرها وتعدد حواديها، فلا شيء عير نضوب الحياة وضحالة الإحساس بهاء يخيل إلى أحد من الداس أن مسألة التفاوت بين الأحياء عامة \_ وبين البشر خاصة \_ مسألة عارصة أو تلفيقة من تلفيقات الأسراق وأحبولة من أحابين الاستعلال، وأن هذ التفاوت لا يعمن عمله في بيئة المحتمع من حديد إدا عولجت مسألة الأحور على نظام من النظم كائنًا ما كان فإن تفاوت الأرزاق أو الأجور بتيحة لا محيض عنها للتفاوت في أقدار الحياة، ولن بمتنع تفارت الأرزاق ولو منعته حميع القوادين التي في صافة الحكومات أو الحماعات

على أنه لو امتنع يرمًا من الأيام بحيلة من الحيل الحكومية لبقى التهاوت الذي لا حيلة فيه لحكومة قط، ولا تعدله في قيم الحياة فيمة تتعلق بالأرزاق أو بالأموال، لأنه هو التهاوت الذي يسعد ويشقى، ويرفع ويصع، وتماط به الأمال والحهود، والغبطة والرجاء.

فقد يولد الإنسان بوجه حمين، يعتم له القلوب، ويسخل له اللدات، ويتمناه الألوف، فلا هو قادر على أن ينزل عنه، ولا هم قادرون على أن يأخذوه

وقد يمتار الإنسان بالقرة التي تقاوم العدل، وتستغنى بالقليل من الطعام والكساء عن الكثير الذي لا ينفع الآخرين

وقد يمتار بالذرية التي تعز على عيره أو يساوى عبره بالدرية ويمتار عليهم بنجابة الأبناء

وقد يمتاز بالعبقرية والنبوغ وقد يمنان بالفصاحة ودرابة اللسان، وقد يمتار بالطرف والفكاهة والإيناس، وقد يمتار بطول الأجل والرضا عن العيش، واعتدال المزاج، وقد يمتار بالهيمة ووجاهة المعمس ويروز «الشفصية» بين الأنداد والأقران

فلاحد أن يكون الإنسان مشغولاً حدًّا بالعملة والنعد حتى يتخيل أن النقود وحدها هي التي خلف الدرجات الاحتماعية بين هذه القوارق التي لا تقبل الإحصاء، ولابد أن يكون محسور النظر، حين ينظر إلى المستقبل القريب والبعدد فيحسب أن هذه المزايا معطبة العمل، في حلق الدرجات والعبقات، وستظل معطلة العمل عشرات السنين، ومثات السنين، وألاف السنين إلى أبد الايدين

وما كان بالناس من حاجة إلى انتظار آلاف السنين، ليروا أن هذه المرايا وأشباهها قد تعمل عملها، في ظل كل نظام، وعلى الرغم من كل نظام

فقد تأسس النظام الشيوعي في البلاد الروسية مند ثلاثين سنة، فحاول جهد المستميت أن يفضي على الطبقات والدرجات، فما هي إلا سنوات حتى ظهرت بوادر التفاوت بينها، بعد نشأة الصناعة الحكومية، وهي قيد أنفلة في أشواط الحياة الاحتماعية إذا تيست بالباريع المسطر في الدهور بعد الدهور

طهرت بوادر هذا التفاوت بين أناس يرعبون حميعًا في منعه، ويؤمنون حميعًا ببطلانه، ويديثون بما تدين به حكومتهم من أسبات الفوارق بين الطبقات في حظوظ المعاش.

وقد دانوا بما تدين به حكومتهم لأنهم ولدوا في ظنها، ولم يسمعوا رأيا عير رأيها، ولا فلسفة للتاريخ غير فلسفتها، إد كان الحيل العامن في البلاد الروسية من أبناء العشرين إلى أنساء الخامسة والأربعين قد ولدوا بعد نشأة النظام الشيوعي، أو تعلموا دروس الطفولة والصباعلي يديه، فليس في وسع نظام أن يظمع في معونه أصدق من هذه المعونة بين الحكومة والشعب، لتحقيق التجرية التي يؤمنون بها ويكرهون إخفاقها، ويعلقون عليها الرحاء الأكبر في الوجود كله لأنها هي عقيدتهم في الوجود

ولكنهم بدأوا التجربة فلم يتقدموا فيها خطوتهم الأوبى، حتى تبين لهم الخطر من التسويه بين المطنوع على العمل، والمطبوع على الكسل واحتاجوا إلى حفر الهمم وحث انخط بالنميير بين المحتهد والمهمن، ولين السريم والبطىء وبين من يركن إلى الكفاف، ومن يطمح إلى النفوق والبرور

علم يتفعهم هذا التميير في الأجور؛ لأن صاحب الأجر الكبير كصاحب الأجر الصغير في العدرة على الشراء، فكلاهما يشتري الصاحبات، ولا يؤدن به بشراء «الكمانيات» التي حسيوها من شرور لادحار، أو نظام رأس المان.

فسمحوا بشراء الكماليات مكرهين، وأصافوا التفاوت في حظوظ المعيشه، وفي مراتب الشرف إلى التفاوت في الأحور والمكافأت، وأنشأوا الطبقات باليمين وهم يحاربونها بالبسار

وكان هذا كل ما ستفادته الأمة الروسية من هذه التجرية الدامية، انتى كلفتها سفًا وعشرين مليونًا من النفوس البشرية، بين قتلى الثورة وفرائس الاصطهاد، وصرعى المحاعة والويناء، عدا خسارة الأمة في الحرية، واستقلال الفكر والشعور

وقد فعلت مدابرة الطبيعة فعلها في حميع بوارع الحياة، وفي مقدمتها عبقربة الأمة وملكاتها الإنسانية، وهو أول ما يصاب بمدابرة الطبيعة، وإكراه العقول والقرائح على نحو من الأسماء

عبر مدابرة الطبيعة شرعلى عبقرية الأمة من الطعيان والاستنداد، لأن عبقرية الأمنة الروسية لم تحرم في عبهد القياصيرة أفدادًا من توابغ الأسب أمثال دستنفسكي، وتولسنوي، وترجبيف، وشيخوف، وآرتربناشف، وحوركي، وبخبة من الموسيقيين والدعاة ولكنها عقمت علم تخرج واحدًا من طبقة هؤلاء في عهد النصام الشيوعي، على وفرة الكتب المطبوعة وكثرة القراءة بين حميع الطبقات، ومن بلغ من أدباء الروس بصيبًا من النبوع يقارب تك العبرلة كان مأله إلى الضمول أو الانتحار

وهكد، يعمل الحجر على سباق لحيدة، حيثما جرب، وهي أي من الأوصاع تمثل للداس، علم يكن الحجر على تكوين الطبقات في خس النظام الشيوعي أرحم ولا أعدل من الحجر على تكوينها في ظل العقائد البرهمية بين الهنود لأنه منع الصعود، ولم يمنع انهبوط، وضاعف المشقة في طريق العناصر الصالحة للتقدم، ولم يحفف شيئًا من الصواعط القاسرة التي ترين على النفرس فتهوى بها إلى الحصيص

وكثيرًا ما تسمع من دعاة «المادية» كلامًا عن الطلم الاحتماعي، والعدالة الاجتماعية الأنهم يزعمون أنهم يحاربون الطلم، ويقررون العدالة، ولكنك ال

تتخيل في الدنيا طلمًا أوبل من طلم النسوية بين عير المنساوين. فإنه يجور على الأصلح، ولا يحمي المحرد من الصلاح، ويقيم العقبات في سبيل تجديد القوى، واستفرار الهمم، وتبشيط الكسالي، وتقرير الثقة في نفوس العاملين

بن ليس أظلم للطبقة السعلى نفسها ممن يحسبها «طبقة سعلى» إلى اخر الرمان، ولا يعتبع بات الرجاء في الصعود والترقي لطائفه من أبنائها في حاصرهم الراهن، أو مستقبلهم القريب أو البعيد، فهو يأخدهم بشريعة اليأس. ولا يأخدهم بشريعة الأمل، ويحرك فيهم الحسد وانحسة، ولا يحرك فيهم الهمة والمعموح

وفى ذلك الجور كل الحور على جميع الطبقات، فيه الجور كل الحور على القادرين المستعديل المصعود وفيه الحور كل الحور على العاجزيل الحاسديل الديل لا يصعدون ولا يحبول لعيرهم أن يصعد وهم قاعدول ولو لم تشايعهم الدعوة المادية على حسدهم لأنفوا منه وأنكروه، ولكنهم يحدول من يمثل لهم تلك الرديلة في صورة العدل والتجديد، أو صورة «الناموس» الدائم الذي يسيطر على مستقبل الحماعات والآحاد، فيعلنون ما يحجل وبعجرول بما يشيل

وإنما العدل الحق في مسألة الطبقات أن الناس متفاوتون بالقطرة، فينبغى أن يظلوا متفاوتين، وينبغى أن يتفاوتوا بالفصل والجدارة، ولا يتفاوتوا بالمظهر والتقليد، وأن لهم من الحقوق بمقدار ما عليهم من الواجبات، وهم في غير دلك سواء.

وتنك هي شريعة القرآن الكريم ﴿ورفعًا بعضهم قرق بعض درجات﴾ ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمُ عَنْدَ اللَّهِ أَنْقَاكُمْ ﴾ "ا ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ "ا

وعلى هذا تصطح الحياة ويستقيم العدل، ويرتفع من يستحق الرفعة، ويمضى النعاوت مين الأحياء إلى معناه، ولا يمضى بغير معنى في تكرين الجماعات

 <sup>(</sup>۲) الرغرف, ۲۲
 (۲) المجرات ۲۲
 (۲) المجرات ۲۰

# الهرأة

﴿ وَلَهُنَّ مَثُلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعِرُوفِ وَلِلرَّجِالِ عَلَيْهِنَّ دَرِجِةً ﴾ `

﴿ الرُّجَالُ قَوْ الْمُرِنَ عَلَى النَّمَاء بِمَا فَصَلَّ اللَّه يعضهُمْ عَلَى بعض وَيِمَا أَنْفَقُوا مِن أَمُوالَهُمْ ﴾ " ﴿ الرُّجَالُ قَوْ الْمُوالَهُمْ ﴾ " ﴿ الدُّكر مثل حظ الدُّنْفِينَ ﴾ " "

﴿إِنَّهُ مِن كِيدِكُنَّ إِنْ كِيدِكُنْ عَظْيِمْ ﴾ "

﴿ وَإِنَّا تُصَرِّفَ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصَبُّ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنَّ مِنَ الْجَاهَلِينَ ﴾ "

. .

ميران العدن الصحيح هو التسوية ببن حقوق المرء وواحباته

عليس من العدل أن تسوى بين الدين محتلفين في الحقوق والواجبات ذلك هو الظلم بعينه بل هو شر من الظلم أيَّ كانت العاقبة التي يؤدي إنيها الأنه هو وصلع الشيء في غير موضعه وهو الخطل والاختلال

والتسوية بين الحقوق والواحبات، عن العدل الذي مرضته العلسفة القرآمية المرأة وعر عو وصلع المرأة في موضعها الصحيح، من الطبيعة ومن المجتمع، ومن الحياة القردية

عس اللماحة الفارعة أن يقال. إن الرحل والمرأة سواء في حميع العقوق، وجميع الواجباد.

لأن الطبيعة لا تستى جنسين مختلفين، لتُكوِّن لهما صفات الجنس الواحد، ومؤهلاته، وأعماله، وغايات حياته

وفي حكم التاريخ الطويل ما يغني عن الاحتكام إلى التقديرات والفروص فيما تتوشأه الصبيعة من الاختلاف بين الدكر والأنثى مي نوح الإنسان

علم يكن جنس النساء سواء لحنس الرجال قط في تاريخ أمة من الأمم التي عاشت فوق هذه الكرة الأرضية، على اختلاف البيئات والحضارات.

<sup>(</sup>١) المقرق ٢٨٨ (٢) المساء ٢٤ (٦) المساء ١١ (٤) يوسف ٨٨ (٥) يوسف. ٢٦

وكل ما يقال من تعليل دلك يرجع إلى عدة واحدة وهي تفوق الرحل على المرأة في القدرة والتأثير على العموم

فليست جهالة القرون الأولى سببًا صالحًا لتعلين هذه العوارق العقلية بين الرحال والنساء في حميع الأمم لأن الجهل كان حظًا مشتركًا بين الجنسين، ولم يكن مقروضًا على النساء وحدهن دون الرحال، ومن رعم أن الرحن قرص الجهل على المرأة فقبلته وأدعنت له، فقد قال إنه أقدر من اسرأة أو إنه أحوج إلى العلم وأحرض عليه منها

وليس الاستبداد في القرول الأولى سببًا صالحًا لتعليل تلك الفوارق الأن استنداد الحكومات كان يصيب الرجل في الحدة العامة، قبل أن يصيب المرأة في حياتها العامة أن حياتها البيتية، ولم يمدح الاستبداد طائعة من العبيد المسحرين أن ينبح فنهم انعامن الصَّداع، وانشاعر الليق، والواعظ الحكيم والأديب انظريف

وليس عدر المرأة عن محاراة الرحل في الأعمال العامة باشقًا من قلة المراوبة ليك الأعمال الأنها راولت أعمال البيت ألوف السنين، ولا يرال الرحل يبزها في هذه الأعمال كلما اشتغل بصناعاتها فهو أقدر منها في الطهو وفي تقصيل الثياب، وقدون التحميل، وتركيب الأثاث، وكل ما يشتركان فيه من أعمال النيوب.

وقد يرجع الأمر إلى الخصائص النفسية، فيحتفظ الرجن فنها بتعوفه عني الرغم من استعداد المرأة بتلك الخصائص من أقدم عصور التاريخ

فالنواح على الموتى عادة تعرعت لها المرأة، منذ عرف لندس الحداد على الأموات ولكن الأداب النسوية لم تحرج لنا يومًا فصندة من قصائد الرثاء تضارع ما نظمه الشعراء الرحال، سواء منهم الأميون والمتعلمون، وقد كان أكثر الشعراء في العهود القديمة من الأميين.

بل هماك خاصة نفسية، لا تتوقف على لعلم، ولا على الحرية، ولا نوع العمل أو الوظينفة، في المحتمعات أو البيوت وهي خاصه العكاهه، وخلق الصور الهربية، والنكات التي يلجأ إليها اساس، حين يجال بينهم وبين التعبير الصربح.

وربما كان الاستبداد، أو الصغط الاحتماعي من دواعى تنشيط هذا «السلاح» النفسى في قرائح المستعبدين والمعلوبين الأنه السلاح الذي ينتقم به المعلوب لضعفه، والمنفد الذي يفرج به عن ضبعه وخوفه اوقد كان صغط الرحال على

النساء خليفًا أن يعربهم باستخدام هذا انسلاح لتعويض العوة المفقودة، والانتقام للحرية انفسلوية، ولكن الاداب والنوادر لم نسخل بنا فكاهة واحدة أطلقتها النساء على الرحال، كما فعل الرحال المعنوبون في الأمم الحاكمة، أو المحكومة على السواء، أو كما فعلوا في تصوير رياء المرأة، واحتيانها على إخفاء رغبانها، وترويق علاقاتها بالرجال

وهذه الملكة - ملكة المكاهة - خاصة نفسية لم يقتلعها من طبائع الرجال ظلم، ولا حهن، ولا فاقة، ولا عجر عن العمل في ميدان الحياة

همى اللجاحة أن يتحاهل المتحاهلون هذه الفورق وهي أثبت من كل ما يثبته لعلم والعلماء، وما كان للعلم أن يوحد شيتُ لم يكن له وجود في الوقائع أو في تعكير العقون، وردما هو أبدًا في مقام التسجيل، أو مقام التفسير

\* \* \*

وقد أفام الفرآن الفارق بين الجنسين على الأساسين اللدين يقيمانه، ويقيمان كل فارق عادل من توعه وهما أساس الاستعداد الطبيعي، وأساس التكاليف الاجتماعية

﴿الْرَجَالِ قُوَاهُونَ عَلَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَلَ اللَّهُ يَعْصِهُمُ عَلَى يَعْضَ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنَ الْمُوالِهِمْ﴾!!

قحق القوامة مستمد من التفوق الطبيعي في استعداد الرجل ومستمد كذلك من مهوض الرحل بأعبء المحتمع، وتكاليف الحياة البيتية

فهو أقدر من المرأة على كفاح الحياة، ولو كانت مثله في القدرة العقلية والجسدية لأنها تنصرف عن هذا الكفاح قسرً في قدرة الحمل والرصاعة

وهو «كفيل بتدبير معاشها وترفير الوقت مها في المنزل لتربية الأبداء، وتبسير أسمات الراحة والطمأنينة البيتية

وكلاهما فارق ضرورى، تقضى به وظائف الحسين، ويقصى به توزيع العمر في البيئة الإنسانية، كلما تقدم الإنسان، واتسعت في نفسه وفي مجتمعه عوامن المطف، ومسكت العقل وخصائص المزاج ويقصني به اختلاف الحقوق والواحبات ذلك اختلاف لم يخلق لإلغاء العوارق، بل للاعتراف بها، وتوجيهها

<sup>(</sup>۱) انساء، ۲۴

إلى وحهتها المعقولة، ولا نحسب أن المحتمع الإنساني ناج من مشكلاته المعقدة، في سياسة الأمة وسياسة البيت، وسياسة الحياة الفردية، حتى يتوب إلى هذا التفسيم الطبيعي الدي لا محيص عنه فيعمل الرجال عمل الرجان، ويعمل النساء عمل النساء وتقام دولة المرأة في البيت، ودونه الرحل في معترك الحياة

. . .

فالمحتمع الدى يتزاحم فيه النساء والرحال على عمل واحد في المصائع والأسواق من يكون محتمعًا صائحًا، مستقيمًا على سواء القصرة، مستحمعًا لأسباب الرضى والاستقرار بين بناته وبنيه الأنه محتمع يندر جهوده تبدير السرف والخطل على غير طائل، ويختن فيه نظام المعمن والسوق كم بختل فيه نظام الاسرة والبيت

مالمرأة لم ترود بالعطف والحمان والرفق بالصفولة، والقدرة على فهمها وإفهامها، والسهر على رعايتها في أطوارها الأولى، لتهجر البيت وتلفى بنفسها في غمار الأسواق والدكاكين

وسياسة الدوله كلها ليست بأعظم شأما، ولا بأخطر عامدة من سياسة البيت لأنهما عدلان متقاملان عالم العراك والجهاد، يقابله عالم السكينة والاطمئدان. وتدبير الحيل الحاصر يقابله تدبير الجين المقبل وكلاهما في اللروم وحلالة الخطر سواء

وإنما الآمة كلها من حن المجاكاة بعير نظر إلى معنى المحاكاة فإن المرأة يحيل إليها أنها لا ترمع الصنعة عن نفسها إلا إذا عملت عمل الرحان، وطالبت بحفوق الرحال، وقيل إن النساء والرجان سواء، في حميع الأعمال والأحوال.

ولولا مُركِّ النقص لكان للمرأة فخر بعملكة البيت وتنشئة «المستقبل» فيه، لا يقل عن فخر الرحن بسياسة «الحاصر»، وحسن القيام على مشكلات المحتمع التي تحتاج إلى الجهد والكفاح وهي لو رجعت إلى سليقتها لأحست أن زهوها بالأمومة أغلى لديها، وألصق يطبعها من الرهو برلاية الحكم ورئاسة الديوان فليس في الحواطف الإنسانية شفور يملاً قراغ لن المرأة كما يملأه الشعور بالتوفيق في الرواج والتوفيق في إنماء البدين الصالحين، وابدات الصالحات

وقد لوحط هذا الاعتبار في تقسيم الميراث بين الدكور والإناث، فأعطى الدكر مثل حظ الأنتيين وبنيت هذه القسمة قبل كل شيء عنى اعتبار واحد وهو أن الرحل يتكفل بمعيشة المرأة، وهي مشغولة بأمر البيت ورعاية الأسرة، وأنه هو الذي يجمع الثروة ويكدح في طلب المال، فمن لعدر أن يعطي منه نصيبين، على قدر سعيه في شخصيله، وعلى قدر حاجاته التي تشتمل على حاحة النساء ومن يعولهم من الزوجات والأبناء

. . .

ووصف القرآن المرأة بالكيد العظيم وهو وصف لا يداقص وجدان الرجن عليها في العقل والتدبير لأن سلاحها في هذا الكيد من أسلحة الصبيعة المي تستميل بها لرجن إليها، وتغرس في نفسه حب الاستحابة نقوايتها ولم مرأ الميلة عوصًا عن القدرة ودليلاً على نقصها في باحية من بواحيها ومن المشهدات المحسوسة أن المرأة تصر على طلبتها، وتلج في إمبراها الأنها تعجر عن صبرف الفكرة من رأسها، إذا خطرت بها، وهجست في صميرها فهي تطرد الفكرة من هنا فتعاودها من هناك، وهي تعالج الخلاص منها فلا تعلم في علاحها، ولا تران فريسة بهواجسها في يقطتها ومنامها حتى تستريح منها بالإنجار والتنفيد فهي تثابر على الطلب لأنها عاجرة عن الخلاص من الحاحة والتعلب على معاوداته ومراجعاته وهي تستمد القوة من هذا الضعف الذي يتمقتبها فلا يرحمها ولا يريحها فتبدو كالمصاردة وهي طريدة وتتراءي يتنقبها فلا يرحمها ولا يريحها فتبدو كالمصاردة وهي طريدة وتتمد على عواية الطبيعة في نصح كيدها حين يخدلها الضعف ويسلمها للدروة الملحة، والوسواس المقيم

على أن هذه التفرقة بين الجنسين لا تتعدى تكانيف المعيشة، وعلاقات المحتمع إلى تكانيف المعيشة، وعلاقات المحتمع إلى تكانيف العقيدة وعصائل الأخلاق ومطالب الروح وأن المرأة تُخاطب هي القرآن الكريم كما يُخاطب الرحل في هذه الأمور، وتُندب بكل ما يُندب له من الفرائص والأخلاق التي تجمل بدرى الخير والصلاح ومن أمثلة ذلك هذه الآية الكريمة من سورة الأحراب.

﴿إِنَّ الْمُسَلَّمِينَ وَالْمُسَلِّمَاتَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ وَالْقَاسَيْنَ وَالْفَاسَيْنَ وَالْمُسَلِّمِينَ وَالْمُسُلِّمِينَ وَالْمُسَلِّمِينَ وَالْمُسَلِّمِينَ وَالْمُسَلِّمِينَ وَالْمُسَلِّمِينَ وَالْمُسَلِّمِينَ وَالْمُسُلِّمِينَ وَالْمُسُلِّمِينَ وَالْمُسْتِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِينَالِمِ

والصَّائمين والصَّائمات والْحافظين فروجهُمْ والْحافظات وَالذَّكرِينِ اللَّهُ كثيرًا والذَّاكرَات أَعدُ اللَّهُ لَهمْ مَغْرَةُ وَأَجْرًا عَطَيْما ﴾ [ا]

ولهذا كانت المرأة تشهد الصلاة الحامعة في المساجد، وتؤدى فريصة الحج سافرة عير مقبعه، وتبابع النبي عليه السلام كما بايعه الرحال

أما الحجاب الذي كثر فيه اللعط كما كثر فيه الغلط، فالقرآن لم يتعرص له إلا بمقدار ما يحق نكل مجتمع سليم أن يتعرص لحياطة الاخلاق والأعراض لأن شهوات الحبس أخطر من كثير من الأصرار التي تحتاط لها الجماعات البشرية بالحد من الحرية في بعض الأحوال، وقد سمحت الغوانين بالحد من العربية في سبين بأمين الأموال، وحراسة الطرق، والمواصلات، ووقابة السابلة من أخطار المركبات والسيارات، فمن السخف أن يقال إن العرد محظر عليه الانطلاق على مواه في شئون كهذه، ويباح له أن ينطق في أهواء الشهوة الحنسية بغير ضابط من قبين الحيطة والرقابة التي لا تعوقه عن مهاح.

وإدا رجعنا إلى بصوص القرآن لم بر فيها ما يحرم على العرأة شيئًا لا يحب على القانون أن يحرمه في أحدث المجتمعات

فلا يحوز للمرأة أن تتبرح تبرج الجهلية الأولى، وفصلت أيه الحجاب دلك في سورة الدول فحاء فدها ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتُ يَعْضَضَنَ مِن أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُن فَرُوجِهِنَ وَلا يَدِين زَيْنَهُنَ إِلاَ مَا ظَهْر مِنْهَا وَلِيضَرِينَ يَخْمُرهِنَ عَلَى جِبوبهِنَ ولا يبدين زَيْنَهُنَ إِلاَّ يَعْوَلْتُهِنَ أَو آيَانَهِنَ أَو آيَاءَ يعولَتُهِنَ أَو آيَانَهِنَ أَو آيَاءَ يعولَتُهِنَ أَو إِنْ يَنِي لِيُعُولُهِنَ أَو آيَاءً يعولَتُهِنَ أَو آيَاءً يعولَتُهِنَ أَو أَيْنَانِهِنَ أَو آيَاءً يعولَتُهِنَ أَو إِنْ يَنِي إِخُوانِهِنَ أَو آيَاءً يعولَتُهِنَ أَو التَّابِعِينَ غَير أَولِي الإربَّةِ مِن إِخُوانِهِنَ أَو يَعْيَ أَو يَسَانَهِنَ أَو مَا مَلَكُ المِانِهِنَ أَو التَّابِعِينَ غَير أُولِي الإربَّةِ مِن الرَّجَالِينَ لَهُ يَظْهُرُوا عَلَى عَوْرَاتَ النَّسَاءَ وَلا يَضُرَيُنَ بِأَرْجَلُهِنَ لَيْعُم مَا يُخْفِينَ مِنْ رَبْتُهِنَ وَتُوبِوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمَوْمَنُونَ لَعَلَّمُ تَقْلَحُرُنَ ﴾ "

وفحرى ذلك أن المرأة لا يحور لها أن تخرج بريعة حسدها لتتصدى للعوادة بين العرباء، وهى حل بعد دلك أن تلقى من تشاء ممن تجمعها بهم محالس الأسرة من الرحال أو النساء

وما من عقل سليم يرى أن الشرائع تتحطى حدودها حين تعرض لمذم التبذل والغواية على هذا النحو الصنريع، وما من عقل سليم يبدو به أن حراسة الأعراض (١) الأحزاب ٣٠ (١) الأحزاب ٣٠

والأخلاق بمثل هذه الحيطة فصول من الشرائع والقوانين، أو تصرف لا نظير له في المجتمعات البشرية التي تتكفل بحراسة الأموال والأرواح.

هلا هائده للرجل ولا للمرأه ولا للأمة في حملتها من هذا الرياء الذي يحرم باستحالة الأخطاء الشهوانية حين تستثار بغواية الرينة المكشوفة، وهو في الوقت نفسه لا يتره النفس البشرية من سرقة الدراهم والسلم إذا عرصت بغير حيطة بكل من يمد إليها يديه ومن حاول التفرقة بين الأمرين بالتفرقة بين الطمع في الحماد، والطمع في مخلوق إنساني تؤكد صرورة الحيطة هذا من حيث يريد أن يبطلها أو يصنعها لأن الحظر الذي تلتقي هيه الرعبة من الصابين أولى بالحيطة من خطر مقصور على رعبة السارق دون الجماد المسروق.

ونعن الغربيين قد لمسوا من أصرار الإناحة المطلقة في مقابلات الحنسين ما يحور دهم إلى الصوات في مسألة «الحجاب» فيعهمون الحكمة في الاعتدال بين الإباحة المطلقة، والقسر الشايد في هذه المسألة التي لا يعنى فيها الرباء عن الحقيقة ويدركون أن أخطار الشهوات الحنسية شيء يحسب له حساب في الشرائع والأداب لأنه حساب الأعراض والأنساب

وخير ما يطلب من الشريعة عدل وصحة تقدير وبحن لا بلترم العدل ولا صحة التقدير حين بتجاور بالكائن الحي طبيعيه في حقوقه وواحباته، أو حين بطلب من الطبيعة ما لا يستطاح

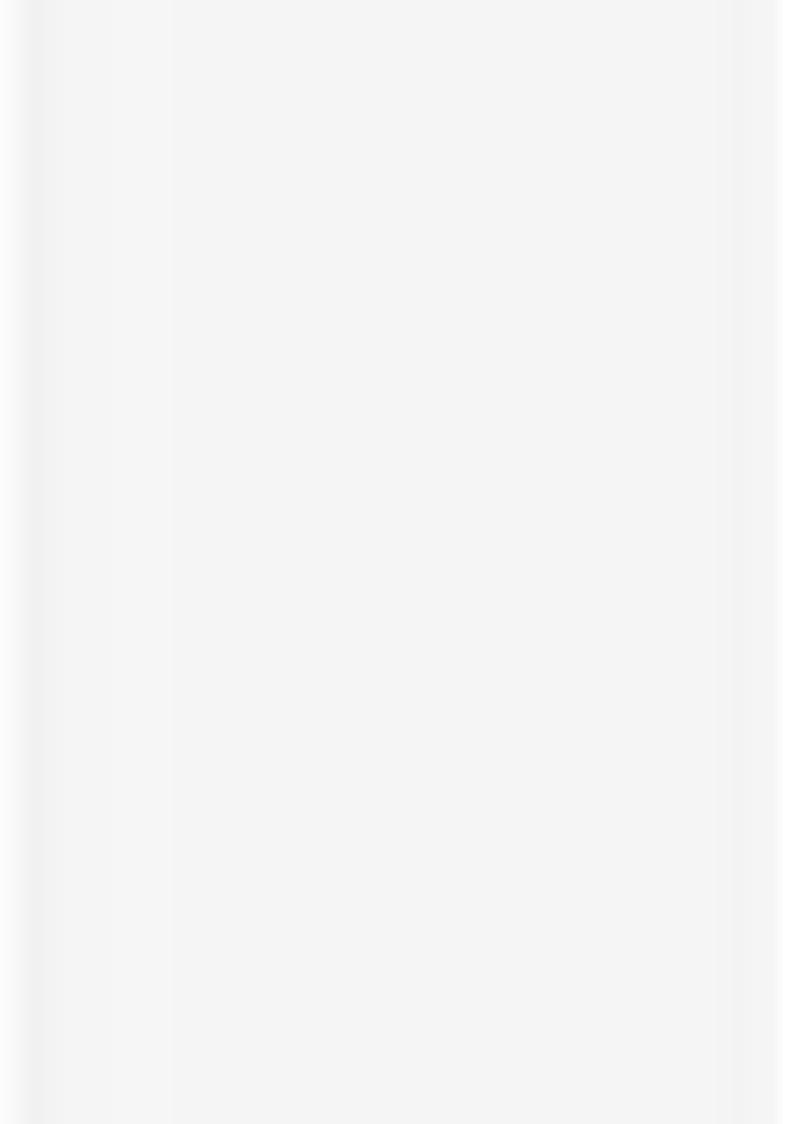

## الزّوَاج

من الأوهام الشائعة بحكم العادة أن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي أباح تعدد الروجات بين الأديان الكتابية

وهذا وهم قد سرى إلى الأحلاد بحكم العادة كما أسلفا أن الواقع الذي تدل عليه كتب الإسرائيليين والمسيحيين أن تعدد الزوجات لم يحرم في كتاب من كتب الأديان الثلاثة، وكان عملاً مشروعًا عبد أبياء بنى إسرائيل وملوكهم فتروجوا بأكثر من واحدة وجمعوا بين عشرات الروحات والجواري في حرم واحد، وروى «وستر مارك Westet Mark» العالم الحجة في شئون الزواح على اختلاف النظم الإنسانية أن الكنيسة والدولة معًا كانتا تقران تعدد لروحات إلى منتصف القرن السابع عشر، وكان يقع غير نادر في الحالات التي لا تعنى بها الكنيسة عدايتها بزواج الأسرة الكبيرة.

وكل ما حدث على القرن الأول للمسيحية، أن الأباء كانوا يستحسنون من رجل الدين أن يقنع بروجة واحدة وخير من ذلك أن يترهب ولا يتزوج بنة عكانت العكرة التي دعت إلى استحسان الرواج الموحد، هي فكرة الاكتفاء باقل الشرور فإن لم تتبسر الرهبانية عامراة واحدة أهوى شرًا من امرأتين وكانت المرأة على الإطلاق شرًا محصًا، وحيالة من حبلات الشيطان، بل أخطر هذه الحبلات، واستكثر أناس من آباء الكنيسة وفقهانها أن تكون لها روح علوية، فبحثو في ذلك وأوشكوا أن يلحقوها برمرة الحيوان الذي لا حياه له بعد فناء حسده.

فكان تعدد الروجات مباحًا في الأديان الكتابية جميعًا ولم يحرم ـ حين حرم - إكبارًا للمرأه وتدريها لها عن قبول المشاركة في روجها بل كانت الفكرة الأولى في تحريمه أن المرأة شر يُكتفى منه بأقل ما يُستطاع.

. . .

ومن المحقق أن الشريعة الصائحة للرواح هي الشريعة التي تراعي فيها حقيقة الرراج في حميع حالاته الواقعة أو التي تحتمل الوقوع

مليس الرواج علاقة جسدية بين حيوانين.

وليس الرواج علاقه روهيه بين ملكين

ولكنه علاقة إنسانية في الممتمع بين الدكور والإناث من البشر الدين يراونون المعاش ومتمرسون بصرورة دنياهم صباح مساء

ولم يستطع خيال الشعراء في أبعد سبحاته أن يحف من الرواح علافة شعرعة ـ رُمانتيكية ـ تدوم دين الروحين مدى الحياة على سنة الوقاء والقداسة بتى بتخبلها للملائكة والأرواح لعلوية فهذه حالات يتمناها لعاس، ويحلمون بها، ويصورونها لأنفسهم في عالم الخيال وبكن انشرائع لا توصع للأماني والأحلام بل للوقائع والمحسوسات، وبلاحظ فيها أكثر الوقائع والمحسوسات لا أقلها وأندرها بين الدرر القليل الذي لا يقاس عليه

واتف و لزوحين على لوفء والعشرة الدائمة كمال روحانى مفصل على العلاقة بين رحن واحد وعدة روحات ولكن الكمال الروحانى لا نقرص بقوة القانون وليس الفضل فيه أن يكتفى الرحل بزوحة واحدة الأنه لا يستطيع النزرج من المنتين أو نلاث، وإنما الفضل فيه أنه يستصيع ولا يقعل وأنه بمندع عنه الأن سعادته الروحية في الامتساع عنه باختياره فردا حدثت وحدة الزرجة كرمًا فلا فرق في هذه المالة بين الوحدة والتعدد وقد يتصل الرحن بأكثر من المرأة واحدة وهو مقصور على روجة وحدة فيصيف نعص الشريعة إلى نقص الآد ب الروحية، ولا يستهيد هو والا الروجة والا المجتمع من هذا الرباء

والطرف عدى لهذه المبالغة في تبريه الزوج هو طرف العلاقة الحيوانية التي لا يرنبط فيها الروجان بأكثر من العلاقة بين ذكر الحيوان وأنفاه بل يكون فيه الزراح أحيانا أهول شأنا من هلافة الدكور والإناث عند بعض الأحياء لأن بعض لأحياء تكون عندهم المردة بين الذكر والأنثى وتبلغ حد التلارم في كثر من موسم واحد من مواسم التناسل فهي أفضل من العلاقة التي تنفضم في كل ساعة إلى خطر لأحد الروحين أن يقضمها منقادًا بهواه وهذه هي شريعة الرواح في رأى الشيوعبين أو الماركسيين وهم الدين يتناقضون في هذه الشريعة بين إطلاق الحرية لأهواء القرد العارضة على الرغم من المصلحة التوعية، وبين تغلب مصلحة الحماعة على جميع أهواء الاحاد وهو أساس الشيوعية وأساس المناهب الاشتر كنة حمعاء

عمن إلكار الراقع والمصلحة أن لجعل الزراج علاقة بين ملكين.

#### ومن إنكار الواقع والمصلحة أن تحطه علاقة بين حيوانين

وإقامة الشرائع على إلكار الوقع من طرفيه بقض للشريعة من الأساس، ورنف تقوم الشريعة على أساسه حين تبنى على الواقع وتصلح للتصبيق في أوسع بطاق. فتعترف بتفضيل الرواج الموحد ولا تقصني بتحريم الرواج المعدد لأن تحريم ما دول الكمال يوفعنا في معابطة لا شك فيها وهي أن الناس حميف كامنون أو يستطيعون العيش على سنة الكمال

وهكد، صبعت شريعه الإسلام اعترفت بأن الروحه الواحدة أدبي إلى العدل والإحسار، وباحث تعدد الروجات الأنه حالة الابد من حسبانها في الشرائع الاحتماعية، ولا يستطيع أحد أن يتكر وقوعها بموافقة القانون أو بالاحتيال على القانون والخروج عليه

أباحث شريبعة الإسلام تعدد الروجات، ولم تعرصه كما يبدر إلى أخلاد المتكلمين في هذا الموصوع من الغربيين

عقد يحيل إليك وألت تسمع بعص الغربيين يتكلم في موصوع الزواج الإسلامي أن الإسلام قد أوحب تعدد الزوجات على كل مسلم، واستنكر منه أن يقنع بروحة واحده مدى الحيده

وذبك وهم شائع كالوهم الدى شاع في تحريم الأدبار الكتابية الأخرى بتعدد الزوجات

هلا الأديال الكتابية حرمت تعدد الزوحات، ولا الإسلام حرم توحيد الروحة وأوجب على المسلم أن يتروح أكثر من واحدة وإنما ساح تعدد الزوحات مع صمان العدل بين النساء، واستبعد العدل على طبيعة الإنسان، فقال القرآل الكريم. ﴿وَنَ تُسْتَطْيِعُوا أَنْ تَعُدَلُوا بِينَ النَّمَاءِ وَلَوْ حَرَصَاتُمْ ﴾ (١)

\* \* =

والأقوال متفقة على أن العقاد الرواح من ذكر وأنثى هو الزواج المثالي المفصل على غيره

ولكنه «زواج مثالي» وليس برواج بتكرر بين كل ذكر وأنثى من بوع الإنسان؛ لأنتا لا تستطيع أن تحعل من كل رجل زوحًا مثاليًا ومن كل امرأة روحة مثالية.

<sup>(</sup>۱) النساء، ۱۲۹

ومعنى أنه «رواج مثالي» أنه عمل من أعمال الفصائل الاختيارية وليس بعمل من أعمال الشرائع المفروضة على جميع الرجال وجميع النساء ولا حاحة بالشرائع إلى أن تفرضه على من يصلح له ريتفيله ويفضله على غيره لأنه يؤثره على كل علاقة متعددة ولو أباحتها الشرائع أو حسنتها لمن يطلبونها ولا فرق في ذلك بين الرحل والمرأة منى اتفقت بينهما أو صل المودة وتبادل العطف والرعاية

وردا كان «الرواج الحيواني» هو المثل الأربي للرواج بين أبدء النوع الإنساني؛ ممن حق الشرائع أن تمنعه ولا تقبله على وحه التعليد ولا على وحه الاستثناء

وبعمى بالرواج الحيواني دلك الرواج الدى يقوم على هوى الجسبين ولا تبقى هيئه بقية للالفة ودوام العلاقة بين الزوحين، متى نفر بالروج هوءه أو معر بالروحة هواها

علا نفسر الداس على أدب الملائكة، ولا نقبل منهم خسة الحيواسية وقوام الأمر بين الحالتين هو ما قصت به شريعة القران تقصيل الرواج الموحد وعصمة الرواح من أهواء الساعة وعوارض النقور والسامة ﴿وعَاشِروهُنُ بِالْمَعْرُوفُ فَإِنْ كرهتُمُوهُنُ قَسِي أَنْ تَكُرهُوا شَيِنًا وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثَيْرًا﴾ "

ولم يجاور القرآن بنعدد الروجات أن وصعه في مصابه فاعترف بإمكان وقوعه أو ضرورة وقوعه في بعض الأحوال وهي حالة معترف بها ولا شك في الحياة الإنسانية حيث كانت من أقدم الأرمان إلى هذا الرمان ولكنه اعتراف التواطؤ والإعصاء الذي يحدث في غفلة الشريعة ويصبح في العرف المصطلح عليه شريعة مفعولة تهرب من وضح النهار ولا يعوزها إلا التقرير والتصريح، فكم من روحة بين من يحرمون تعدد الزوجات تعلم أن «فلانة» بعينها خليلة روحها وتدعوها إلى ببتها وتزورها وتتحاهل الحقيقة التي لا تجهلها ولا يحهلها أحد من بينتها ولكنها تقبل هذا التواطؤ لأنها تقبله بمثله وتدهب في المجتمع باسم روجة «فلان» وخليلة «فلان» ويحدث من حراء ذلك ما يحدث من التناقص الوبيل بين شريعة الواقع وشريعة الدين أو شريعة الدولة معالمات ومخادعات أهول منها كل إحساس بتولد من تعدد الروجات لأنه يصيف إلى الغيرة والبكد أكاذيب منها كل إحساس بتولد من تعدد الروجات لأنه يصيف إلى الغيرة والبكد أكاذيب

وما هو الإحساس الذي يترك من تعدد الزوجات؟

هو على التحقيق حساس لا ترصاه النساء ولكن ابن هو المحتمع الذي يتكفل لكل إنسان بالرصى كله ويعفيه من كل ما بسوءه ويخالف هو ه<sup>6</sup>

فالمرأة تلاقى في حياتها كثيرًا من المحزنات والمعصبات التي لا حيلة فيها للمحتمع ولا للشريعة وقد يهون احتمال الصبرة لديها إدا قيس بما تحتمله مي كثير من مدرق الحياة وقد تفصل المشاركة في زوح من الأزواح على الحرمان منه في بعض الأحابين ويصدق هذا على المراة التي ملكت كل حربتها في أمم الحصيرة الحديثة كما يصدق على المراة الحاهلة في الأمم التي أبكرت على النساء أكثر المقوق، ولا نطل أن امرة بلعت من الحرية في اختيار الأزواج والعشراء ما بلغته المرأة الأمريكية في القرن العشرين، ولا سيما العتيات اللاتي ملكن كل أسباب الطلاقة من سيطرة الأباء والأوبياء ومن هؤلاء من سُئل رأبهن في تعدد الروحات فقالت إحداهن في محنة الحوار Dehate «إنتي وإن كنت أعتقد أن تعدد الروحات يرافق الرحان أكثر مما يوافق النساء أحسبه شيئًا لا يخلو من الطرافة والغرابة أولست من الطفولة تحيث يخفي عليٌّ أن كواكب الصنور المتحركة يعشقهم كثير من النساء ويتعلمن ـ وهن يعشقنهم ـ أنهن لا يسيطرن على قلوبهم ومشيئتهم ومهما يكن رأمك مثلاً في وإيرول فلن، فإنك لن تجهل الواقع الذي لا مثك فيه من أمره، وهن أن كثيرا من النساء يقبلن الشركة فيه العم ليس كل الرحال مي وسامة إيرول علن، أو مكتور ماتيور، أو هان جوبسون، أو كلارك جابل وبكن الرجال الذين لهم تصيب من الوسامة والقسامة كثيرون في كل مكان علمادا لا تشترك في دريهم عدة بساء؟ إنهن يتفردن في الحجرات متى كير الأطفال، وتتقدم السبون فتبرد حرارة الشباب، وتهدأ مرارة الغيرة، ولا يبعد أن يحد هؤلاء الشريكات مواطن للتسلية والمقاربة في التحدث عن ذلك الرجل أبدى ارتبطن به حميعًا برابطة الرواح ولقد عشت معظم أيامي في صاحبة مديدة كبيرة فلا أحسب صديقاتي إلا مستعربات عانبات لو أصبح من حظي عدَّ أن أكون واحدة من هوالاء الروحات المشتركات، ولكن هب الرحل كان مليح الشمائل، قادرًا على إيرانيا جميعًا ألا يخطر لك أن اللاغطات بحديث زوجي يلغط إذن من الغيرة لا من الإيكار؟ (ربجع لعدد ٦٦٥ من مجلة الرسالة سنة ١٩٤٦)

ومهما يكن من إحساس المرأة لمشاركة الصرائر في روجها فهو من أحاسيس

المياة الطبيعية التى تحدث فى الزواح وفى غير الرواج وليس هو بأفسى من مهانة العمل، أو مهانة العدم البائسة، أو مهانة الاعمامة أو مهانة العيرة البائسة، أو مهانة الابتدال، وليس في وسم الشرائع أن برعم أنها تعقى النساء أو الرجال من أمثال هذه العوارض والمنغصات.

ولتصدع الشرائع ما تصدع من صروب التحريم والمحليل، فلا مماص للمرأة ولا تلرجل على السراء من مواحهة الحياة بمسراتها ومنعصاتها، ومن قبول ما لا يُقبل، والرضى بما لا يُرْضى فى حالة القدرة والاختبار

وهل يحطر على بال أحد أن عشرة مرءوسين يتبافسون على إرصاء رئيس واحد حالة أيسر أو أندر من حاله امرأتين يتبافسان على مرصاه زوج؟ وهل لا يحدث في الحياة أن خمسه أبناء يتبافسون على حدد أن أو أم في أسرة واحدة؟ وهل يبدر في الدبيا بنافس الساسة عني كسب لحماهير أو تتافس العلماء والمصلحين على كسب الأنصار والمريدين؟

أم المسوعات لتعدد الروحان فكثيرة، ترجع تاره إلى خصائص الطبيعة، وتارة إلى صرورات المعيشة الاحتماعية

فالرحل يؤدي وطيفه النس طول أيام السنة ولا تؤديها المرأة وهي حاص زهاء تسعة شهور

والرحل يلد بعد الستين وقد يلد دهد السبعين، وقلم تلد المرأة بعد المامسة والأربعين أو الخمسين

ويستقل الرجل بمعاشه ولا تستقل المرأة به، ولاسيما في أثماء الحمل والرضاع وتربية الأطفال.

وقد تقرر من إحصناءات الأمم أن عبد النساء يربى على عدد الرجال في أوقات السلم مصلاً على أوقات الحروب.

وأول ما تستلزمه هذه الخصائص الطبيعية أن يدخل تعدد الروحات في حساب الشرائع وحساب المجتمعات البشرية

وقد تقصى ضرورات المعدشة أو صرورات الأسرة بحسبان الحساب لهد التعدد في بعض الأحوال. فريما عقمت المرأة أو أصيبت بمرض عصال أو «هبت عنها حميع المعريات المسية والنفسية، فيضيرها الطلاق في هذه الحالة أصعاف ما تصيرها المشاركة في روحها ولا تحتى هذه العلاقة العقيمة على الروح في نسله ولا على النوح الإنسائي في بديه

ولا خطر من انتمادی فی الإناحه لأن النباست الطبیعی بین عدد الدکور والإناث یأبی أن بعم الرخصة فیصبح نکل رحل روجتان، أو یعدد الروحات کل من أراد، مع اشتراط القدره علی بكالیف الأسر والأنباء

4 6 6

ومتى استوفت الشريعة أمانتها من حياطة الأسرة وصمان النعقة عليها، بقيت أمانة العرف الاجتماعي يتولاها على حسب الاداب والمصالح والصرورات التي تغلب على المحتمعات بين أمة وأمة وبين حيل وحين. وفي هذا العرف الاجتماعي الكفاية بالإشراف على تنظيم الرواح من باحيته بعد أن قالت الشريعة كلمتها واصطلعت بأمانتها التي تطلب منها

ومن أمثلة التنظيم الذي يتولاه العرف الاحتماعي في مسأنة تعدد الزوحات أنه يجد من رغبات الصبقة العنية في هذه المسألة كما يحد من رغبات لطبقة الفقيرة فيها، على اختلاف أنواع الحدود

والصيفة الغدية أقدر على الإنفاق وأقدر من ثم على تعدد الروحات. ولكن الرحن الغدى يأبى ببئة أن تعبش مع ضرة أو ضرائر متعددات والمرأة العدية تطلب لنفسها ولأسائها مفقات ترتفع مع ارتفاع درجة الغبى حتى يشعر الأعدياء أنفسهم بثقلتها إذا تعددت بين زوحات كثيرات. فلا ينطلق الروح العني في رعباته على حسب عداه، بن يقيم له العرف حدودًا ومواقع من عنده تكف من رغباته لتثوب به إلى الاعتدال ولهدا برى في الواقع أن الطبقات العنية تكتفي بزوحة واحدة في معظم الأحيان، وربما كان للاختيار بصيب من ذلك كنصيب الاضطرار لأن الأعتباء يستوفون حظوظهم من العلم والثقافة فيدركون بنطف الذوق مرايا العصف المتبدل بين روجين متكافئين في الكرامة ولشعور

والطبقة العقيرة لا ترفض المرأة فيها ما ترفضه المرأة الغبية من معدشة المعراس، ولكن العجر عن الإنفاق يمنعها أن تنطلق مع الرغبة كما تشاء، فلا تستبيح تعديد الروجات بفير حدود وهكذا تقوم الشريعة في تعدد الزوجات بما عليها ويقوم العرف الاجتماعي بما عليه، ويقع الإلزام حيث ينبعي أن يقع مع الرعبة والاختيار

. . .

على أن تعريف الزواح نفسه أهم من تنطيم الانفراد أو التعدد في الزوجات! فما هو تعريف الزواح قبل أن يعرفه القرآن الكريم؟

هل هو صفقة تحارية بين شريكين في المعبشة؟

هل هو وسيلة من وسائل الصرورة لإسكات صيحات الحسد والاستراحة من عوايته الشبطانية؟

هل هو تسويع الشهوة بمسوغ الشريعة؟

هن هو علاقة عدمها خير من وجودها إذًا تأتَّى للرجل أو للمرأة أن يستغيبا عنها؟

كان هذا وأشباهه أعلى ما تصورته المجتمعات والعقائد من صور الرواج قبل الإيجاء بالقرآن الكريم

ولكن الرواج في القران الكريم هو «الزواج الإنساني» في وصعه الصحيح من وجهة المعتمع ومن وجهة الأفراد

ههو واحب اجتماعي من وجهة المحتمع، وسكن نفساني من وجهة العرب، وسبيل مودة ورحمة بين الرحال والنساء

فكان خطاب القرآن في تدبير الرواج موحها إلى المجتمع كله الأبه مسألة تساط به، ويصلح أو يفسد من باحيتها ﴿ وَأَنْكُوْ الأَبامي مَنْكُمْ والصَّالْحِين مِن عِبادِكُمْ وإمانكُم إِنْ يِكُونُوا فَقراء بِغَنْهم اللَّهُ مِن فَضِلَه واللّه واسعٌ عَلِيمٌ (٣٧) وأنستُعف الدين لا يجذون نكاما حتى يضيهم الله من فضله ﴿ ٣٠٠)

وقد سعاه القرار ميثاقا كما سماه بكاحًا والنكاح على خلاف ما يعهم بعص العامة هو الاتفاق والمخالطة على إطلاقها يقال بكح المطر الأرص أي خالطها، وبكح الدواء المريص أي سرى في أوصاله فهو ميثاق اختلاط بين الأرواج والروجات.

<sup>(</sup>١) النور ۲۲، ۲۲

وقصيلة هذه العلاقة بين الرحال والنساء أنها علاقة «سكن» تستريح فيها النفوس إلى النفوس، وتنصل بها المودة والرحمة ﴿وَمِنَ آيَاتُه أَنَّ خَلَق لَكُم مِنَ أَنْفُكُمْ أَرُواهِا لَتَسْكُوا إليها وجعَل بينكُم مودًا ورحْمةً إِنَّ في ذَلك أيَات تَقَوَّم يَتَقَكُرُون﴾ " ﴿ هُنَّ لِيَامِنْ عُمْ وَأَنْتُمْ لِيَامِنَ لَهُنَ ﴾ " ﴿ هُنْ لِيَامِنْ عُمْ وَأَنْتُمْ لِيَامِنْ لَهُنَ ﴾ " ﴿

ومن ثم يراد الزواج - فصلاً عن بقاء النوع - لتهديب النفس الإنسانية واسترادة ثروتها من الرحم والرحمة، ومن العطف والمودة، ومن مساحلة الشعور بين الحنسين بما رُخِّ فيهما من تنوع الإحساس وتنوع العاطفة وبنوع القدرة على الحب والإيناس

ولهدا كان اختيار الروحات مقصورًا على النساء اللاتى يوحدن المودة من طريق العشرة الروحية دون غيرها علا رواح بين رحل وامرأة تتصن المودة بينه وبينها عن طريق القرابة ومحارم الأسرة وكل النساء المحرمات عى الرواح من عدا القبيل ﴿ حُرَمَتُ عَبِكُمُ أَمُّهَاتُكُم وبنّاتُكُم وأخواتُكُم وعمّاتُكُم وغالاتكم وبنّاتُ الأخ وبنّت الأخت وأمّهاتكم اللاتي أرضعتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائيكم اللأتي في حُجُوركم من نسائكم اللاتي دخلتُم بهن قإن لم تكولوا دخلتُم بهن قلا جنّاح عليكم وحلائلُ أيدّنِكُمُ الدّين من أصلابكم وأن تجمعُوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورًا رحيمًا ﴾ "ا

مالعرض من شمول هؤلاء النساء حميعًا بالتحريم ظاهر وهو ريادة ثروة الإنسان من العطف والمودة، وتعويده أن ينظر إلى كثير من النساء نظرة مودة لا تشويها شهوة حنسية، أو تعويده أن يعرف أنوانا من الشعور غير شعور الدكور والإناث في عالم الحيوان. وكل هؤلاء القريبات أو أشباه القريبات قد حعنت المودة بينهن وبين أفريائهن من الرحال، فلا موجب خلطها بالمودة التي تنشأ من العلاقة الحنسية، ولا لتعريضها للحقاء الذي يعرض أحبانًا بين الأزواح والزوجات.

ومما يؤكد هذا المعنى أن التحريم هنا لا يجرى على سبة التحريم في شريعة العبائل التي تدين أبناءها باختيار الزوحات من الأباعد دون الأفربين، وتسمى شريعتها في علم الاحتماع بالأركسوجاميExogamy.

رة) الروم. ٢٩ (٢) البقرة. ١٨٧ (٢) السام ٢٣

لأن العلاقة هذا تقوم على علاقة الألعة والمودة لا على علاقة الدم ووشائح النسب الأصيل. فلا قرابة بين الرصعاء، ولا بين الربائد، ولا تحريم محمع بين الأخت وأختها في شريعة القبائل لتى تختار الروجات من الأباعد دون الأقربين لأن الروجة وأحثها سواء في القرب والبعد، سواء كانتا من القبيلة نعسها أو من فبيلة عريبة عنها وإنما هي قرابة أدبية يحترمها الدوق المهذب، ولا يقع احترامها من وشائع الدم وأوامير الأنساب.

كذبك بم تكل هذه المحرمات جميعًا مرعية في الشريعة الإسرائيلية الأنها لأنها لا تنصل على التصريمات الذي ترجع إلى العلاقات الأدبية أو علاقات الألفة والمودة، بل روت التوراة أن إبراهيم عليه السلام تزوج من سارة أخته لأبيه، وأرشكت تلمار أن تتزوج أخاها عمدون وجاء منع الرواح بين الأخوين بعد ذلك على سبيل الكراهية والاستهجان، ثم على سبيل الإلرام ربم تتعرض به الشريعة

وقد تقررت تحريمات الدم من قديم الأرمنة وعرفتها شرائع القبيلة، كما عرفتها شريعة لدولة وشريعة العقيدة ولكن شمول المنع لقرابة الألفة «الأدبية» هو الذي وسع أفاق العطف بين المنسين، وعرج بها من حصرها القديم في شهوة العسد أو تحديد النوع بالدرية

ععلى خلاف الأقاويل المدعاة على سبن الرواح في القرآن الكريم لم نكن العلاقة بين الحنسين ـ حسب هذه السبن ـ محملورة في علاقة الحسد أو علاقة النوع، بن كان فيها متسع لألوان من العواطف لإنسانية لم تعرفها شر تع كثيرة بين الأقدمين والمحدثين، وكانت خليقة أن تعلم بني الإنسان ادابًا من العواطف بين الرحل والمرأة تنشأ بهيئهما من غير صلات المسب، وغير صلات الموع ويظائف تحديده فلا تدخل في أواصر القرابة ولا في أواصر الزواج

. . .

وهكذا كانت شريعة القرآن مطابقة لتعدفة الرواج في معانيه الإنسانية ومعانيه التوعية والاجتماعية

فاستحسبت الاكتفاء بالروحة الواحدة، ولكنها حفلته فصيلة يختارها الروجان ولم تفرصها عليهما بغير فصل يرجع إلى الروج أو الروجه

وأباحث تعدد الروحات مع اشتراط العدل لمن استطاعه وحسبت للدواعي

البوعدة والاحتماعية التي تبيح تعدد الزوجات في بعض الأحوال كل ما يتبعى أن تحسبه شريعة تسرى بين أنباء البش، في دنياهم هذه التي تطلب المثل الأعلى ولا تصل إليه في كل حين.

. . .

أما معاملة الزوحات فهي في الشريعة القرآبية موافقة لهذا التقدير الصحيح الطبيعة الزواج

عليس الروج سيدً، للزوحة، ولكنه وليها ونه حقوق الوبي وعليه واحباته، ومنها حمايتها والإنفاق عليها

وللمرأة فيما عدا الولاية مثل الدى عليها ﴿ولهنَّ مثلُ الَّذِي عَلَيْهِن بِالْمَعْرُوفِ وَالرَّجَالِ عَلَيْهِنُ درجَةً ﴿ ﴾ "

ومعاشهن مثل معاش الرجن يشكُنُ حيث سكن، ويُنرزقُن من حيث رُرق. ﴿اسْكَثْرَهْنُ مِنْ عَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدَتُمْ﴾ ﴿ وَعَلَى المُوتُودُ لَهُ رِرُفُهِنُ وَكَسُوتُهُنَّ وِالْمُعْرُوفِ ﴾ ﴿ وَعَلَى المُوتُودُ لَهُ رِرُفُهِنُ وَكَسُوتُهُنَّ وِالْمُعْرُوفِ ﴾ ﴾ ﴾

وهى حالة العضب يحوز للرجن أن يقوم خطأ امرأته بالوعظ والعصيحة، أو بالإعراض والهجر في المصاحع، أو بالصرب، أو بالقحكيم بين أهله وأهلها إدا السعصى الوفاق بينهما ﴿ واللأني تخافون تشوزهن فعظوهن واهجروهن في المصاحع واصريوهن فإن أطعتكم قلا تبغوا عليهن سبيلاً بن تله كان علياً كبيراً (٢٥) وإن خطم شفاق بينهما فابعثوا حكما من أهنه وحكما من أهنها إن يريدا إصلاحا يُوفَق الله بينهما إن الله كان عليما خبيراً ﴾ "

\* \* \*

وليس معنى إباحة الصرب إيحابه في كل حالة ومع كل امرأة، فقد كان النبي عليه السلام ـ وهو أول المؤتمرين بأوامر القران ـ يكره الضرب ويعيبه ويقول في حديثه المأثور ، أما يستحى أحدكم أن يضرب مرأته كما يصرب العبد؟ يصربها أول النهار ثم يجامعها آحره؟ ، فلم يصرب روحة قط، بن لم يصرب أمة من الصعار ولا من الكبار، وأعصبته جاربة صغيرة مره فكان عاية ما أدبه به أل هر في وحبها سواكًا، وقال لها ، لولا أخاف الله لاوجعتك بهذا السواك »

(١) اليقردُ. ٨٦٨ (٦) العلاق ٦ (٣) اليقرة. ٣٣٧ (٤) النساء. \$٦، ٥٥

وإما يباح الضرب لأن يعص النساء يتأدبن به ولا يتأدبن بغيرة وس اعترض على إجازته من المتحدلة بن أبناء العصر الحديث فإنما يجرى اعتراضه مجرى التهويش في المناورات السياسية، ولا يجرى مجرى المناقشة في مسائل الحياة وأخلاق الناس لأن الاعتراض على إباحة الصرب بين العقوبات لا يضح إلا على اعتبار واحد وهو أن الله لم يحلق نساء قط يؤدبن بالضرب ولا يحدى معهن في بعض الحالات غيرة. ومن قال ذلك فهو ينسى أن الصرب عقوبة معترف بها في لجيوش والمدارس، وبين الجنود والتلاميذ، وهم أحق أن ترغى معهم دواعى الكرامة والنخوة إذا حاء الاعتراض من حاب الكرامة والنخوة وأن رؤساءهم ليملكون من العقوبات المادية والأدبية، ومن وسائل الحرمان والمكافأة ما يس يملكه الأزواج في بطاق البيوت المحدودة

وقد بهرأ النساء أنفسهن بهده الحداقة التى تخلط بين مظاهر السهرت فى الأندية وبين وقائع الفيش ومشكلات البيوت فى ناحية من دواحى الصنك والضرورة فإن النساء ليعلمن أن عقوبة الضرب عند المرأة العصية الناشر ليست من الهول والعرابة بهده الصورة المرغومة فى بيئات الأندية والسهرات فريما كان من أبيقات الأندية والسهرات أنفسهن من يعرف عن هذه المقيقة ما يجهله استحداقون والمتزوقون فى مجامع اللهو والبطالة برواق الفروسية و«اللطامة» المستعارة فيعلمن ويعلم الكثيرون - كما قلنا فى كتابنا عبقرية محمد - «أن المستعارة فيعلمن ويعلم الكثيرون - كما قلنا فى كتابنا عبقرية محمد - «أن في المستعارة الناشرات - لا يكرهنه ولا يسترزلنه وليس من الصرورى أن يكن من أولنك العصبيات المريضيات اللاتى يشتهين الضرب كما يشتهى بعص المرضى ألوان العذاب»

+ + +

وقد بينا فى ذلك الكثاب ايضًا حقيقة العرص من عقرية الهجر فى المضاحع الأنها تبدو للكثيرين كأنها عقوبة جسدية، عاية ما يؤلم المراة منها أنها تحرمها لدة المسد بضعه أيام أو بصعة أسابيع إلا أنها فى المقبقة لا تؤلمها نهذا السبب ولو كان هذا سبب إيلامها لكانت عقوبه للرحل كما كانت عقوبة للمرأة ولكنها فى الواقع عقوبة معسية فى الصميم لأن أبلع العقوبات ـ كما قلنا فى عبقرية محمد ـ «هى العقوبة التى نمس الإنسان فى غروره، وتُشكّدُه فى صميم كيانه فى محمد التي يعتز بها ويحسبها مناط وجوده وتكوينه. والمرأة تعلم أنها ضعيفة

إلى جانب الرجل، ولكنها لا تأسى لذلك ما عنمت أنها فاتنة له، وأنها عاليته بفتيتها وقادرة على تعويض ضعفها بما تبعثه فيه من شوق إليها ورغبة فيها فليكن له ما شاء من قوة فلها هي ما تشاء من سحر وفتية، وعزاؤها الأكبر عن ضعفها أن فتنتها لا تقاوم، وحسبها أنها لا تقاوم بديلاً من القوة والصلاعة في الأحساد والعقول. فإذا قاربت الرحل مصاحعة وهي في أشد حالاتها إعراء بالعثية ثم لم يبالها ولم يؤخذ بسجرها، فما الذي يقع في وقرها وهي تهجس بما تهجس به في صدرها؟ أموات سرور؟ أحبين إلى السؤال والمعاتبة؟ كلا بل يقع في وقرها أن تشك مي صميم أنوئتها، وأن ترى الرحل مي أقدر حالاته حديرًا بهيبتها وإذعامها، وأن تشعر بالصعف ثم لا تتعرى بالفتية ولا بغلبة الرعبة. فهو ماك أمره إلى جانبها وهي إلى جانبه لا تملك شيئًا إلا أن تثوب إلى التسليم، وتفر من هوان سحرها في نظرها قبل قرارها من هوان سحرها في نظر مصاحِفها فهذا تأديب مهسي رئيس بتأديب حسد. بن هذا هو الصراع الذي تتحرد فيه الأنثى من كل سلاح الأمها جريت أمصى سلاح في يدها عارتدت بعده إلى الهريمة التي لا تكابر نفسها فيها فإنما تكابر ضعفها حين تلوذ بفتنتهم فإدا لادت بها فخذلتها فلن يبقى لها ما تلود به بعد دلك رهدا حكمة العقوبة البالعة التي لا تقاس بقوات مثعة ولا باعتنام فرصة للحديث والمعاتبة وإنما العقوبة إبطال العصيان ولن يبطل العصبيان بشيء كما يبطل بإحساس العاصبي عايه صنفه وعاية قوه مڻ يعصبية ، ،»

وجملة القول. إن هذه الوسائل تستنفد كل حيلة في الوسع للإبقاء على صله الزواج واتفاء العرفة بين الزوحين فعلى الرجن أن يعالب كرافعة للمرأة إدا تحول فليه عنها عسى أن يكره شبئًا ويجعل الله الخبر فيه وعليه أن يحرب النصيحة والهجر والتأديب بالصرب والتحكيم بين الأسربين فين أقلحت هذه الوسائل بقيت الصلة ودامت المودة والألفة وإلا فالطلاق حل لا مناص منه في النهاية بعد استنفاد حميع الحلول.

وقد عالجت أمم كثيره من أمم الحصارة أن نسبغنى عن الطلاق وتحرمه في جميع الأحوال أو مى معظم الأحوال، فأظهرت التحارب المتوالية أن الخطر على الرواج من تحريمه أفدح وأعصل من كل خطر يأتي من إباحته والاعتراف بلزومه في كثير من الحالاب.

والقرال يخول المرأة أن تطلب الطلاق إن كرهت البقاء على عصمة روجها ﴿
وَإِنْ امرأَةٌ خَافَتُ مِنْ بِعُنَهَا تَشُورًا أَوْ إعْرَاضًا فَلا جُنَاحٍ عَلِيهِما أَنْ بُصَنَحًا يَرْتُهُمَا صَلَحًا والصَّلِحُ خَيْرٌ وأَحْصَرتُ الأَنْصُ الشَّحِ وَإِنْ تُحْسَنُوا وَتَتَقُوا فَإِنْ اللَّه كان بِمَا تَصَلُونِ خَيْرٌ وأَحْصَرتُ الأَنْصُ الشَّحِ وَإِنْ تُحْسَنُوا وَتَتَقُوا فَإِنْ اللَّه كان بِمَا تَصَلُونِ خَيْرٌ وأَحْصَرتُ الأَنْصُ الشَّحِ وَإِنْ تُحْسَنُوا وَتَتَقُوا فَإِنْ اللَّه كان بِمَا تَصَلُونِ خَيْرًا ﴾ "

هإذا تصديحا على الفراق قدلك خير من البقاء على الشقاق الدايم وخير من الفراق على عداوة وبقمة وكل ما يطلب من المرأة في هذه لحالة أن تعفي الروج من النعقة وترد إليه ماله فليس لها أن تترك الرحل وتمسك ماله وتفرص النفقة عليه

وقد حاءت امر أة إلى النبى عنيه السلام وشكت إليه أنها لا تطبق روحها ـ ثابت ابن قيس ـ فسألها هل تردين إلنه مهره؟ فقبلت أن ترده فنصبح لثابت أن يطلقها إذ كان لا خير له في استبقائها، وتم الطلاق على وفاق.

ولم يوصع الطلاق بعير حدود، ولا أبيح كل الإباحة بغير صرورة فهو حيلة من لا حيلة به في الوقاق. وهو مع ذلك أبغص الحلال عبد الله كما حاء عن النبي عليه السلام ومن أقواله صلوات الله عليه «بعن الله كل ذواق مطلاق» «ولعن الله الذوقين والذواقات» «ولعن الله كل مرواج مطلاق»

ويراجع الرجل نفسه في حالة العصب. « لا طلاق ولا إعدى في إغلاق» ولا يقع من السكران أو المكرة أو المحرج أو غير الرشيد

فيادا وحد وقدوعه وحد سإحسان ورعق وصروءة ﴿الطَّلاقَ مرَّمَانِ فَإِمْمَاكُ مَا مُعَاكُ مِرْمَانِ فَإِمْمَاكُ مِع بِمَعروفِ أَو تَسريحَ بإحسانِ ولا يحلُ لكمُ أَن تَأْخذُوا مِمًا 'تَيْتُمُوهنُ شَيْئًا إلاَ أَن بِخَالَا أَلاً بِكَيمًا حَدُودِ اللَّهِ ﴾ \*\*\*

﴿ وَإِن أَرَدُنَمُ اسْتَهِدَالَ رُوحٍ مَكَانَ رُوجٍ وَآتَهِتُم إحداهَنُ قَنْطَارًا قَلَا تَأْخَذُوا مِنْهُ شَيِنا﴾ ١٠

وللمراة إذا طلقت وهي حامل أن تطالب زوجها بالإنفاق عليها حتى تصبع حملها ﴿وَإِنْ كُنُ أُولاتُ حَمَّلٍ فَالْفَقَرا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنُ حَمَّلَهُنَّ ﴾ " فإذا وضاعت حملها فيها أن ترضيع ولدها سنتين، وعلى الرجل أن يبعق عليها طول مدة الرضاع ﴿والُوالْدَاتُ يُرَضَعُنُ أُولادَهِنُ حَوْلَيْنَ كَامِلِينَ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُ الرَّضَاعَة وعلى

<sup>(</sup>۱) السناء ۱۲۸ (۲) البقرة ۲۲۹ (۲) السناء ۲۰ (٤) المبلاق ۲

الله وَلُودِ لَهُ وَزُقُهِنَّ وَكُسُونَهِنُّ بِالْمُعَرُوفُ لَا تَكُلُفُ بَقِيلٌ (لَا وُ سَعَهَا لَا تَضَارُ وَالدَّهُ يُولِدُهَا وَلِا مَوْلُودٌ لَهُ يُولِدُهُ ﴿ ﴾ \* \*

هده في حملتها وتعصيلها خير الحدود التي ترعاها الحماعة البشرية بين الروجين في حالي الوهاق والعراق

4 + 4

وبعثقد أن الأمم المتحضرة سترجع إلى كثير من مأثورات الزواح في صدر الإسلام لعلاج بعض المشكلات التي خلفتها أطوار الهياه الصناعية والثقافية في السبين الأخيرة من العصر الحديث

عمل الكتاب والمصلحين في أوروبة وأمريكا من يكتبون عن الرواج في هذا العصر كأنه نظام منحن أو على وشك الانجلال.

ومدهم من يغرب في ارائه بعلاج مشكلة الرواج حتى يصبح علاجه بمثابة الاعتراف بالمرص والاسترسال فيه

ومنهم من يقول شيئًا يجور النظر فيه، ومن يقول شيب لا يستحق بطرًا ولا برحى الوصول منه إلى علاج ولا تمهيد للعلاج

فالكانب الإنجبيري «ولر» يشير بولاية الأمة للأطفال ويسمى دلك إعتافًا للأبناء من ربقة الاياء والأمهات وهي رأى ولر هذا رجوع إلى رأى أعلاطون القديم الذي استحسن فيه أن يبشأ الولد بأعين المربين الأفاصل والمربيات الفصليات، وهو لا يعلم من أمه ومن أبوه

وأفة هولاء المفكرين وأمثالهم أنهم يقدرون أن لناس يرتفون من جانب وينبثون على الجهل والنقص في غير ذلك الصائب فيقدرون أن الحماعة البشرية تبلغ من التهديب والفطئة والأربحية وانعلم يفنون التربية أن يرتمن فيها الرجل والمرأة على تنشبة أطفال لا تربطهما بهم صلة نسب ولا قرابة إلا الأباء والأمهات. فرنهم سيظلون على هذا الارتفاء العميم، غير أهن لأمانة التربية والسهر على الأبدء! فنماد نستثنى الآباء والأمهات وحدهم من فيص الارتفاء لعميم؟ ولماذ، لا يكون الآباء والأمهات الدين شملهم الارتفاء أصلح من غيرهم للتربية مع مردة الحنان المطبوع، ومرية العواطف الإنسانية التي تخلقها الأسره

<sup>(</sup>١) البقرة ٢٣٢

ولا معرف لها أصلاً في الإنسان عير وشائج القرابة بين الآباء والإشوة والأخوات؟

ورأى ورير فرنسى مسموع الكلمة وأديب مقروف المكانة بين الأدباء ـ وهو ليون بلوم ـ أن الرواج في القصر الحاضر علاقة لا ينتظم عليها بقاء، وأن الخيامة فيه بين الأزواج ليست مما تطبب عليه العشرة والطمأنينة في أسرة سعيدة، وليست مما يعتنع بسلطان القانون لاتساع محال الحيل التي يحتال بها على مخالفته وانظلاق الرحال والنساء في حرية نفسية واحتماعية تستعصى على الحجر والرقابة فلا مناص للمحتمع البشري من الاعتراف بهده الحالة وتقديرها في نظام الرواج وعنده أننا بعطى هذه الحالة حقها من التقدير إدا أخربا سن الرواح إلى الثلاثين أو ما بعد الثلاثين وأغضينا عما يجري قبل ذلك بين الفتيان والفتيات لأنهم خلفاء بعد تجربة اللهن، وإشباع الشهوات منه، أن يسأموه ويثوبوا إلى الحياة الروجية وهم راهدون فيه صالحون للوناء صلاح القناعة والاكتفاء، وصلاح القدرة على النهاون وتربية الأبناء

والدى يسبق إلى الدهن من كلام مسيو بلوم أن الإباحة وابتذال الشهوات أمر لا يعاب بداته ولا يستنكر في الذوق والحلق والاداب الاجتماعية لولا أنه معطل للرواج أو محر بأمانة الزوحين. ولكن الواقع أن ابتذال الشهوات مرص معيب يدل على شيء غير سليم في بنية العرد، كما يدل على شيء غير سليم في بنية العرد، كما يدل على شيء غير سليم في بنية الحماعة فلو لم يكن في الدبيا رواج أو نظام للأسرة لكانت الإباحة خليقة بالعلاج لداتها كما يعالج كل نقص في تكوين العقل والإرادة واستعاد المره للعمل الحدى في الحياة الخاصة والحياة العامة وخير لنا من التعويل على سأمة العرد للشهوات واللدات أن نعول على سأمة المحتمع كله لهذه الافة، وأن نتخذ من العرد الشامة دليلاً على خطأ المبادئ التي تسمع للجرية الفردية أن تنطلق في العلاقات الحنسية بغير وارع ولا رقيب، فنحدُّ من الاختلاط بين الجنسين بعض العلاقات الحنسية بغير وارع ولا رقيب، فنحدُّ من الاختلاط بين الجنسين بعض الحد ونقيم الاداب الجنسية أو النوعية على أساس غير أساس الحرية المطلقة الحد ونقيم الاداب الجنسية أو النوعية على أساس غير أساس الحرية المطلقة الحد ونقيم الاداب الجنسية وقد نثوب بهدا إلى نظام قريب من نظام الأداب القرآبية في الحجر على كل انطلاق يقسد العلاقة السليمة بين جنس لدكور وحس القرآبية في الحجر على كل انطلاق يقسد العلاقة السليمة بين جنس لدكور وحس

ومن العلاسفة المحدثين الدين عرضوا لمسأنة الرواج دابعة إنجبيري من دوابع الرياضة والعلسفة هو اللورد برترات رسل الدي اشتهر بالجرأة في الرأي والاستقلال في شئون السياسة والدين

مهذا العيلسوف يرى أن سن الرواج قد تأخرت معير اختيار وتدبير عإن الطالب كان يستوفى علومه قبل مائة سمة أو مائتيل في محو الثامعة عشرة أو العشريل فيتهب طرواج في سل الرجولة العاصيجة، ولا يطول به عهد الانتطار إلا إدا آثر الانقطاع للعلم مدى الحياة، وهلً من يؤثر ذلك بين المئات والأبوف من الشبال

أما في العصر الحاصر فالطلاب يتحصصون لعلومهم وصداعاتهم بعد الشاهدة عشرة أو العشرين، ويحتاجون بعد التخرج من الجامعات إلى رمن يستعدون فيه لكسد الررق من طريق التحارة أو الأعمال الصداعية والاقتصادية، ولا يتسنى لهم الرراح وتأسيس البيوت فين الثلاثين، فهناك فترة طويلة يقصيها الشاب بين سن البلوغ وبين سن الزواح لم يحسب لها حسابها في التربية القديمة. وهذه الفترة هي فترة النصو الجنسي والرعبة الحامحة وصعوبة المقاومة للمقربات. فهل من المستطاع أن يسقط حساب هذه الفترة من نظام المحتمع الإنساني كما أسقطها الأقدمون وأبداء القرون الوسطى؟

يقول العيلسوف إلى الك غير مستطاع، وإنبا إن أسقطناها من الحساب فنتيخة دلك شيوع العساد والعبث بالنسل والصحة بين الشبان وانشابات، وإنما الرأي عنده أن تسمح القوانين في هذه السن بصرت من الرواح بين لشبان والشابات لا يتودهم بتكاليف لاسرة ولا يتركهم لعبث الشهوات والموبقات وما يعقده من العلن والمحرجات وهذ ما سماه بالرواح العقيم أو الرواح بعير أطفال Childess العلن والمحرجات وهذ ما سماه بالرواح العقيم أو الرواح بعير أطفال Mamage فيل السن التي تسمح بتأسيس البيوت.

فى قاموس الإسلام الذى ألفه توماس باتريك هيوز Hughes بحث عن الرواج الإسلامي يقول فيه عن روح المتعة «إن هذه الزيحات الموقوتة هي ولا ريب أعظم الرصيمات في نشريع محمد الأخلاقي، وبن نقبل المعدرة بحال من الأحوال»

ورواح المنعة هذا صرب من الزواج الموقوت، يُروى عن النبي عليه السلام أنه أدل به في إحدى الغروات للصحابة الدين القطعوا عن أرطابهم، وطابت عيبتهم عن بيوتهم ثم ختلفت الروابات في تحريمه أوقال يعص الفقهاء من الشيعة على الأكثر أنه مياح إلى الأن لبعض الصرورات

قدا وبحن بقرأ تعقيب مؤلف القاموس على رواح المتعة القد كان من الدامع الرجل أن يعيش حتى يرى فيلسوف من أكبر فلاسفة قومة يدرس مشكلة الجنسين في الحصارة الحديثة درس الفلاسفة المحقفين فلا يهديه الرأى فيه إلى حل غير روح امتعة أو ما هو من قبيلة - فقد كان خليف به إدن أن يتهيب مشكلة الحنس والأسرة قليلاً من التهيب، وأن يدرك مكرها أو طائعًا أنها ليست باللعبة التي بلغب به المتطبعون إلى سمعة النصافة والفروسية المصطبعة في الأبدية والمحافل، وأن مشكلات النوع الإنساني الصخام فد تلجئ أساتنة العصر إلى مقام المتعمين من أبناء العصور الماصدة، فيتعلمون أن الحدثقة أسهل شيء على مقام المعاهر وأدعياء اللطافة، ولكنها سهولة لن تنفع البشر في المعصلات الصغاب، التي تتجدد مع الرمان وتستفحل على تعاقب الأحيال

. . .

### الهيراث

أثبت القران نظام المواريث بتعصيلاته لجميع دوى القربي، واعتبر الإرث حقًا مشروعًا بنوارث لا يجور حرمانه منه بحيلة من حيل التهريب.

وإحساع المعسريان منعقد على دلك، لم يحالفهم فيه إلا فئة من فقهاء «الخاهرية» قالوا بمنع ميراث الأرص خاصة وإباحة الميراث من العروص والأموال الامتقادهم أن الأرص لله ﴿إِنَّا تَحْنَ نَرِثُ الأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْكَ يُرْجَعُونَ ﴾ "

يُرْجَعُونَ ﴾ "

ولكنه تفسير يحالههم فيه جملة العقها، من حميع العداها، لأن كون الأرص لله لا يمنع أن يرتها الصالحون من عماده ﴿ يورثها من يشاء ﴾ " ﴿ وللا كُنْبًا في الزّيُور مِنْ بِعْدَ الذّكر أنْ الأرض يرثها عبادي العنائمون ﴾ " فهى ومن عليها لله ﴿ ولله ميراث السّموات والأرض ﴾ "، وهذا هو المعنى المقصود بميراث الله لكل ما في الكون، وليس المقصود به منع أجراء من الأرض أن يملكها احاد من الناس

+ + +

والميراث حق وعدل ومصلحة من وجوه كثيرة أقواها في رأى المدافعين عن عظام التوريث أنه نظام لا سعصس عن نظام الأسرة وأن الأسرة دعامة من أكبر دعاتم الاجتماع لا تبعقد ثم تنفرط مره في كل جيل. بل هي وحدة ساط بالدوام

ومن الواصح أن الأسرة هي منبت العواطف الإنسادية في المحتمع على تساعه، وأن الصلة التي بين الأحاد في الأمه لا تقنى عن وشائح اللحم والدم بين الابء والأسهات والأسهات والأبساء والبسات والإشوه ويسى المعمومة والختولة فإن «المجمع» في نطاقه الواسع «كم ميهم» في نظر كل فرد من أفراده، وإنما الصلة العاطعية بين هؤلاء الأفراد هي صلة النسب و نقربي في هذه «الخلية» التي تتركب منها بنية كل قبيل وكل حمهور كبير

فالمحتمع الدى يجعن العلاقة بين الوالد وانولد كالعلاقة بين كل فرد معه وكل

<sup>(</sup>١) مريم ٤٠ (٢) الأعراف ١٠٨. (٢) الانبياء ١٠٥ (٤) الحديد ١٠٠

عرد أخر أقل ما يقال هيه أنه محتمع «عير طبيعي» وغير متماسك الأجراء ومهما يقل القائلون عن واجدات الأمة على العرد فلن تكون هذه الواجبات أقوى ولا ألرم من واجدات الدوع على أفراده، وهي مع هذا الوحوب لم تعرصها الصبيعة على العرد إلا من طريق استهوائه بلدته وعاطفته ومصلحته التي تمترج بمصالح ذريه عليس بالاحتماع أن يدعى بنفسه من القدرة على تسخير أفراده دعوى تعجر عنها الطبيعة التي يتكون منها اللحم والدم والحس والعاطفة فريما هو ادعاء لا محصل له غير الألفاظ الحرف،

ومن الاجتماعيين من ينكر الميراث وينكر الأسرة معه الأمهما يعريان بتضخيم الثروة وتحكيم رءوس الأموال في جهود العاملين

ولكن هؤلاء الاحتماعيس يترحمون المسأنة كلها بلعة العال، ويقفون عسها فلا يتحاورونها إلى لغة الحياة أو الدو فع الميوية وهي لو ترجمت بهذه اللغة لكان معاها أن الفرد يأتي بعاية ما يستطيع حين يعمل للأسرة وينظر إلى توريث أبنائه، ولا يكتفي من العمل بأدني حدود الكفاية أو بأيسر ما يتبسر في حدود الطاقة ومعنى ذلك أبضا أنه سيحصص قريحته وجهده وكفءته إلى الغايه التي يقوى عليها، وأنه لا يحسب قواه العقلية والبقسية حساب الشح والصنانة بن حساب السعة والسحاء فيعمل أمنفاف ما يعمل بعير هذه الوسيلة، ويفكر أصعاف ما يفكر ويحس أصناف ما يحسه وهو يقبص على دخائر قوه في وحه العالم كله فلا ينفق منها إلا بمقدار ما يعنيه في سنوات عمره، وبيس هذا بالخسارة على العالم ولا عليه ولكنه ربح للحياة الإنسانية كلها، وليس بالربح المقصور على الورثة أو المورثين

وإذا قبل إن هذا المان يؤخد من المحتمع ليتحول إلى أفراد منه، فالدين يقولون دلك بتخيلون أن الأسرة تخرج بميرائها من البيئة الاجتماعية التي تعيش فيها لتنقطع به في عرلة عن تلك البيئة المغصوبة وينسون أن الميراث يبقى في المحتمع كما كان هرن أحسن أصحابه تدبيره، صرفوه في وحوه نافعة وإن أساءوا خرج من أيديهم وان على الرعم منهم إلى حيث بنبتي أن يثول

أما تضخيم الثروة فقد يعالج بوسائل شتى غير وسيلة القصاء على نظام الأسرة ونظام الترريث وما من شريعة تحول بيل المحتمع وبين فرض الصرائب على التركات بالمقدار الدى يراه فيأخد المحتمع مصيبه المقدور ولا بنزع من الأفراد حرافز العمل التى يعملون بها كأحسل ما يعملون.

وللميراث جابب من العدل الطبيعي كما أن له هذا الماب من العق والمصلحة الأن الولد يأخذ من أبويه ما حسن وما قبح من الصفات والطبائع وباحد منهما ما فيهما من استعداد للمرض والخلائق المرذوبة وليس في وسع الأمة أن تحديه من هذه الوراثة الطبيعية التي لا تفارقه من مولده إلى مماته فنيس من العدل أن تدع له هذا الميراث وتدرع منه ميراث المان. وهو مفضل فيه على غيره ولا يتساوى فيه مع أبناء الفاعدين عن الكسب والانخار

\* \* \*

هذا نظام يوافق حركة السعى و لنشط فى الجماعات البشرية ولا يعوقها عن التقدم الذى تستحقه بسعيها وبشاطها بل يرجع إلبه العصل أكبر العصل فيما بلغته من الحصارة والارتقاء ولو عمل الباس لأنفسهم منذ القدم آحادًا متفرقين ولم يعملوا كما عملوا أسرًا متكافلات لما بلغوا شيئًا مما بلغوه اليوم من أطوار المعاش وآداب الاجتماع، ولا مما بلغوه من المعارف والصناعات، ولا مما بنغوه من العواطف المشتركة ومقاييس العرف والشعور

. . .

وقد نظر القرآن إلى الميراث في نظاق أو سع من هذا النطاق، وهو نظاق الميراث الذي تتلقاه الأحبال عن الأحيال، أو الأعقاب عن الأسلاف

عأنكر من هذا المبراث ما بعوق التقدم ويحجر على العقول ويقيم العادات و«التقاليد» سدًّا بين الإنسان وحرية الفكر والارتياء

ولم يبكر القرآن شيئًا كما أبكر الاحتجاج بالعادات الموروثة لمقاومة كل جديد مستحدث، في عبر تمييز ولا تبصر ولا مواردة بين الجديد المستنكر والقديم المأثور وكان أشد هذا الإنكار «للمترفين» الدين يتخذون من عراقة الديرت حجة للبقاء على ما ألفوه ودرجوا عليه

﴿ وَكَذَلَكُ مَا أَرْسَلُنَا مِنْ قَبِكَ فَي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرِ إِلاَّ قَالَ مَثْرَفُوهَا إِنَّ وجِدْنَا آباءنا على أُمَّةٍ وإِنَّا عَلَى آثارِهِمْ مُقَدُونِ (٣٣) قَالَ أُولُوا جِنْتُكُمْ بِأُهْدَى مَمَّا وَجِدْنَمْ عَنِيهِ آبِءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أَرْسَلُتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) الرخرف. ٢٢ ٢٤

﴿ رَإِذَا قِبْلَ لَهُمَ انْبُعُوا مَا أَمْرَلُ اللَّهُ قَالُوا بِلَ نَشْعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ الِيَاءَنَا أُولُو كَانَ الِيَاؤُهُمُ لَا يَعَقَلُونَ شَيْنًا وِلَا يَهْتَدُونَ ﴾ [ا

. . .

﴿ رَإِذَا لَحَمَّوا فَاحَسُمَ قَالُو وَجِدُما عَلَيْهَا آيَاءَهَ وَاللَّهُ أَمْرُنَا بِهَا قُلُ إِنَّ اللَّه لاَ يَأْمُرُ بِالْفُحَمُّاءَ أَنْقُولُونَ عَلَى اللَّهُ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ "

. . .

ولما استحسن اتباع الاباء استحسده لأنه تمييز بين عقيدة خاطئة وعقيدة أكرم منها وأحرى بالاتباع

﴿إِنَّى تَرَكَنْتُ مَنَّةً قَوْمَ لَا يَوْمَثُونَ بِاللَّهِ وَهُمَّ بِالْآخِرَةَ هُمُّ كَافُرُونَ (٣٧) وَ(تُبَعْثُ مَلَّةً آبَائِي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان ثنا أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ﴾ "

. . .

وإدا كانت شريعة الميراث تحمى الأسرة، ولا تحجر على حرية الأجبال فهى على مذا أصلح ما تصلح به الجماعات البشرية من نظام

# الأسر أو «الرَّفَ»

محن مكتب هذه العصول وقد مصنى على التهاء الحرب العاسمة أكثر من سنتين، ولا تران الدول العالبة توالى البحث في مسأله الأسرى وتحاول أن تشرع لهم نظاف جديدًا يوافق العلاقات الإنسانية التي تقررها بين العالمين والمعلوبين وبين الأمم كافة على لتعميم

ولا نرال أخيار الأسرى ومحاكماتهم تتردد في الصحف وتنقلها الأبياء البرقية أحيات كأنها من المألوفات التي لا تحتاج إلى تعليق.

ومن تلك لأشهار أن الأسرى من أبناء الأمم المعلوبة ينفلون بالألوف وعشرات الألوف من بلادهم إلى بلاد الأمم الغالبة أو مستعمراتها وتوابعها حيث يعبشون هناك في المعتقلات عيشة الأرقاء السحناء، ويسلمون العمن في تعمير الخرائب وإصلاح الأرض سموات وإدارة المصابع التي يعملون فيها بالكفاف أو بما دون الكفاف، ولا يؤدن لهم في أثناء ذلك بحرية الإقامة أو حربة الابتقال

رمن تلك لأخبار محاكمة بعض الأسرى المسئولين عن سوء معاملة الشعوب التي كانوا يحكمونها، أو القسوة على من كان في حراستهم من الأسرى التابعين للأمم العالبة، وفي بعض التهم التي بحكمون من أحلها أنهم أرهقوا بفسوتهم أو بسوء معاملتهم مثات وآلافًا من الأبرياء، الدين لا ناصر لهم ولا يعرى إليهم دنب يلامون عليه غير وقوعهم في الأسر وإلقائهم سلاح القتال في الميدان، وقد حكم على بعض أولئك المتهمين بالمون أو بالسحن أمادًا طوالاً شبوت التهمة عليهم بمختلف أدلة الثبوت

بقع هذا في أعقاب حرب عالمية براد على أثارها تصحيح الاداب الإنسانية في معاملة الأسرى والمغلوبين، ويعترف الساسة والمعكرون بصرورة هذا التصحيح من وجهة النظر إلى الواحب والمروءة، رمن وجهة النظر إلى المصحة العالمية، لمحسين العلاقات بين أمم الحصارة وتدبير الوسائل التي تمنع تحديد الحروب، وتتكفل بمحو أثارها من النقوس واستلال الصعائل التي تثيرها بين الموتورين

وهذا عايه ما وصلت إليه المساعى في مسألة الأسرى بعد أبهى سنة من عصر المسيحية الأولى، وبعد النعاهم على صبورة النظر فيها من جديد على صبوء المصلحة الغالمية وعلى فواعد الآداب الإنسانية التي تحمل بعهد الحصارة ورجاء انبشر في التقدم والسلام

. . .

على أن النظرة العقلية أو الروحانية التي نظر بها حكماء العرب ومصلحوه عند نشأة العلمة العلمة أو نشأة الدين أو نشأة البحث المحرد في الحكومة العثالية لم تسبق هذه المتيحة الواقعية بشيء كثير، ولو من قبين النصبح والاستحسان والمحاولة التي تجدى كثيراً أو قبيلاً في السعى إلى الكمال.

مالفيلسوف «أملاطون» قد اعتبر عظام الاسترقاق عطاماً ملازماً للحمهورية العاصلة أو الحكومة الإنسانية في منلها الأعلى وحرم على الرقيق حقوق «المواطنة» والمساواة وقصى على الرقيق الذي ينطاول على سيد غريب عير سنده بتسليمه إلى ذلك السند للاقتصاص منه على هو ه، ولا يحوز فكاكه من العقوبة ولا بمشيئته ورضاه وإدا وحبت الرحمة بالرقيق فإنما تجب الرحمة به من قبين الترفع عن الإساءة إلى مخلوق حقير لا يحسر بالسيد أن يهتم بالإساءة إليه

والفيدسوف أرسطو جعل الرق نظامًا من الأنظمة السلارمة لطبائع الخليقة البشرية فلايران في العالم أدس مخلوقون لنسيادة وأداس محلوقون للطاعة والخصوع وحكمهم في دلك حكم الآلات «الحيه» التي تساق إلى العمل ولا تدرى فيم تساق إليه وغاية ما أوضى به أن يتفصل السادة بتشحيع هذه الآلات على الترقى من مدرلة الآلة المنظرة إلى منزلة الآلة المنظرة على الترقي من مدرلة الآلة المنظرة إلى منزلة الآلة المنظرة إلى الدينة الآلة المنظرة إلى الدينة منها بوادر الفهم والتمييز

ولما طهرت المسبحية في بلاد ليوبان كتب نقديس بولس إلى أهل «أفسس» رسالة يأمر فيها العبيد بالإخلاص في إطاعة السادة كما يخلصون في إطاعة السند المسيح، وكان بحواري بطرس بأمن العبيد بمثل هذا الأمن، وحرث الكنيسة على منهجة، وقبلت نظام الرق، وركاة الفيسوف «توما الأكويدي» أكبر حكماء الكنيسة لأنه أخذ فيه بمدها أستاده أرسطو، وراد عليه أن العناعة بأبخس المدارل من المعبشة الدنيوية لا تناقص فصائل لإيمان

ولابد من المقابلة بين تلك النتائج العملية وتلك التقديرات العلسعبة وبين أحكام العرآن في مسألة الرق، لبهان كسب الإنسان الذي بلغته الحضارة البشرية من تقرير تلك الأحكام الغير ضرورة توحيها دواعي الاقتصاد أو دواعي السياسة في مأرق من مأزق الحروب الكبري

عالقرار قد أساح استخدام الأسرى لأن الأسر حالة لابد من بحولها في الحساب ما دامت في الدبيا حروب وما دام فيها غالب ومعلوب، ولكنه حث المسلمين على فك الأسرى كرمًا ومثّاء أو قنول القدية من أوليائهم أو منهم، ومعاونتهم على ديسيرها كلما استطيع التيسير ﴿فَإِمَّا مَثّا بِعَدٌ وَإِمَّا فَدَاءَ حَتَّى تَضِع الْجَرَبَ أَوْرَارِهُ ﴾ ﴿ ﴿وَالَّذِينَ بِينَغُونَ الْكَتَابِ عَمًا مَلَكَ أَيْمِالِكُم فَكَاتِوهِمْ إِن عَمَدُمْ فَيهمْ فَيْرًا وَاتَّوهُمْ مِنْ مَالَ اللهُ النَّذِي آتَاكُمْ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ آتَاكُمْ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ آتَاكُمْ ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ آتَاكُمْ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ا

وقد تمم الإسلام هذه الأحكام ـ كما بينا في كتاب داعي السماء ـ «قحص الإعتاق حسدة تكفر عن كثير من السيئات وفرضها على الدين يحالفون بعض أحكام الدين كما فرض الصدفات وإطعام المساكين» وكنت وصية البي للمسلمين قبن وهاته «الصلاة وما ملكت أيمانكم» وتكررت منه عليه السلام في أحاديثه حتى قال في بعض تك الأحاديث «لقد أوصائي حبيبي جبريل بالرفق بالرفيق حتى ظعنت أن الناس لا تستعيد ولا تستخدم» وتحاور الإشفاق على الأرقاء من سوء المعاملة إلى الإشفاق عليهم من الكلمه الحارجه، فكان عليه السلام يقول «لا يقل أحدكم عبدي، أمني وليقل فناي، وفتاني وغلامي ، أما صرب الرفيق بعير بأديب فهو دبيب كفارته العتق أو كما قال عليه السلام «من لطم مصوكه فكفارته عنفه» فإذا قتله فهو يُقتل به في قول أشهر الفتها».

(۱) معدد ۱ (۲) النور ۲۳ (۲) النمام ۲۳

إن الباحثين الاحتماعيين من الأوروبيين أنفسهم قد عللوا حركة لتحرير تغيير الأرقاء بعلل كثيرة من ضرورات «الاقتصاد» فدكرو أن المطالبين بتحرير الرقيق لم يفعلوا دلك إلا احتيالاً على الكسب ومنعًا للمسافسة النجارية التي تيسر لأصحاب العبيد ومسخريهم في الصباعات أرياحًا لا تتيسر لمن يستنجرون الأحرار ويبدلون لهم ما يرتضونه من الأجور ولم ترل معاملة السود في أمريكا الشمالية ـ بعد تحريرهم من الرق . أسوأ معاملة يُسامُها بين ادم في هذا لرمان ودلك بعد أن دن المسلمون أربعة عشر قرنًا بشريعة المساواة بين الأحياس وعموا أن فضل العربي القرشي على العبد الحبشي إلما هو فضل التقوى والصلاح دون هصل العصبية واللون

ولم يأخذ الإسلام أتباعه بهذا الكرم المحض محاراة تصرروات الاقتصاد، بل أخذهم به على الرغم من تك الصرورات، وعلى الرغم من شح الأنفس بالأموال وما تمك الأيمان وتلك هي مرية الإسلام الكبرى في السبق إلى هذا الأدب الرفيع

## العلاقات الدولية

من المستحسن في كتاب عن عقيدة الحماعة الإسلامية أن بلم بأصول الأدب التي يتطمها المسلمون من كتابهم في معاملاتهم مع الأمم الأخرى

ولُبات ما يقال في هذا الصدد أن المعاملات الدولية كلها تقوم عنى العهود والوفاء بها وخلوص النية في التزامها

وقد أوحب القرار الكريم على المسلمين الوقاء بعهودهم على كثير من الآيات فقال. ﴿ وَأُوفُوا بِالعَهُدُ إِنَّ الْمَهُدُ كَانِ مَسْتُولاً ﴾ " ودكر صفات المؤمدين ثم قال ﴿ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدُهُم إِذَا عَاهَدُونَ ﴾ " وجعن المروح من فصيلة الوقاء كالمروج من فصيلة الإنسانية كلها حيث قال حل شأنه ﴿ إِنْ شَرْ الدُوابِ عَد الله الدِين كَفْرُوا فَهُمُ لا يُولِينُ نُولُونَ (٥٥) الدُين عاهدت منهم ثمُ ينقُضُون عهدهم في كلُ مراةٍ وهم لا يتقون (٥١) فَإِما تَتُقَفِّهُمْ فِي الْمُربِ قَسْرُدُ بِهِمْ مِن خَلَقَهُمْ لَعَلَهُمْ يَذْكُرُونَ (٥٧) وَإِمَا تَخَافِنُ مِن قَوْم خَيانَة قَالِمُ إِلَيْهُمْ عَلَى مِن وَامِ إِنَّ الله لا يُحبُّ النُخانِينِ ﴾ "

وقد عدر المشركون عير من بعهودهم كما حاء من الآيه علم يكن دلك موجبًا لسقوط العهد مع من استقام منهم على عهده، كما ببعث هذه الآيات ﴿كَيْفَ يَكُونَ للْمُشْرِكِينَ عَهِدُ عَنْدَ اللّهِ وَعَنْدُ رَسُولُهُ إِلاَّ الدِّينَ عَاهَدُتُمْ عَنْدَ الْمُعْرِدِ الْحَرَامِ فَمَا امْتُقَامُوا تَكُم فَاسَتُقِيمُوا لَهُمَ إِنَّ اللّهُ يَحِبُ الْمُثْقِينَ (٧) كَيْفَ وَانَ يَظْهِرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرَقَبُوا فَيِكُم إِلاَّ وَلا دُمَةً وَرَاضُونَكُم بِأَقُواهُهُم وَتَأْسِى قُلُونِهُم وَأَكْثَرُهُم قَاسِقُونَ ﴾ "ا

على أن لقرآن الكريم يأمر المؤمنين به أن بعاملوا الخائل بمثل عمله، ولا يتعدوه إلى الحور والتنكين، ويزين لهم الصبر إدا آثروه على العقاب ﴿وإن عَاقَبُتُمْ فَعَاهِوا بِمثَلُ مَا عُوهَبَّمُ بِهِ ولئنُ صبرتُم لهو خَيْرُ للصَّابِرينِ ﴾ "

وقد غدر بعض المشركين بصلح الحديثية ، رهو المقصود بالعهد «عند المسجد الحرام» ـ فلم يبطل النبي عليه السلام عهد سائرهم، ولم يقبل عدده قرشيًّا مشركًا يحيينه في أثناء قيام العهد عملا بما اتفق علنه المسلمون والمشركون قال

ر) الإسرام ٢٤ - (٢) البقرة ١٧٧ - (٢) الأنمال. ٥٥ ـ ٨٨ - (٤) الفرية ١٨٨ - (٥) البحل. ١٢٣٠

أبو رافع مولى رسول الله لعثتنى قريش إلى النبى فنما رأبت النبى وقع فى قلبى الإسلام فقلت ينا رسول الله لا أرجع إليهم قال «إلى لا أحيس بالعهد، ولا أحدس البرود ولكن ارجع إليهم إن كان في قليك الدى قيه الأن فارجع»

وقد أوحد القران الكريم إنمام العهود إلى مدته إن كانت موقوتة بأحل متعق علمه وأوجد إعلال بطلامها متى صحت المدين على إبطالها ﴿ وَأَذَانَ مِنَ اللّهُ ورَسُولُه إلى النّاس يؤم المحجُ الأكبر أنَ الله بريءٌ مِن الْمَشْركين وَرَسُولُه فَيْنَ تَبِيّمُ فَهُو حَيْزُ مُعْجِزِي اللّه وبشر الدّين كفرُوا بعدّاب أليم (٣) إلا الدّين عَاهدتُمُ مِنَ الْمُشْركين تُم نَمْ يَتَقُصُوكُم شَيئًا ولم يُظاهروا عليكُمْ أحدًا فَأَتَمُوا إليهم عهدهم إلى مدّنهم إن الله يُحبُ الْمُشْقِينَ ﴾ ا

. . .

ولا بعرف إشاعة أكدت من قرن القائلين حهلاً منهم أو تحاهلاً بالفرآن الكريم - إن الإسلام دين سيف، وإن العلاقة بينه وبين الأمم علاقة حرب وقتال فإن شريعة القرآن لم تضع السيف قط في عير موضعه، ولم تستخدمه قط حيث يستعنى عنه بعيره

وقد مشأت الدعوه الإسلامية بين أفوام يحاربونها، ويكيدون لها، ويصدون العاس عنها وأمر المسلمون بقتال من يقاتلونهم في عين عدوان، ولا بشطط ﴿وقاتلُوا في سبيل الله الدُّين بِقاتلُونكُمُ ولا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحبُّ الْمُعَدِينُ﴾\*\*

وكانت حريرة العرب جزيرة بالمعنى السياسى ـ لا بالمعنى الحغرافي وحده ـ إدا نصرنا إلى الدول التي أحدقت بها في عهد الدعوة الإسلامية وتربصت بها (١) التربة ٢٠٤

الدوائر بلايقة ع بالدعوة ودعاتها من إبان بشأتها وكان على رأس تلك الدول أصحاب السطان الدين بصدون عن سبيل الله ديادًا عن عروشهم واستنقارًا بمنافعهم وإطالة في أمد سلطانهم، ولا يرجعون في ذلك إلى الحجة والنبان بل إلى السيوف والرماح فإذا حورت هؤلاء فإنما يحاربون يسلاحهم ولا يحاربون بالحدل وابينة الحسنة السيف للسيف فإنا الكسر سيف السلطان بقي رعايا الدول أحرار فيما يختارون لأنفسهم من دين ابائهم أو من الدين الحديد ﴿لا إِكْرَاهُ فِي الدَّيْنِ قَدُ اسْتُفْسِكُ بالعرّوة الْوَلْمَنُ بالله فقد اسْتَفْسِكُ بالعرّوة الْوَلْمَنْ بالله فقد اسْتَفْسِكُ بالعرّوة الْوَلْمَنْ بالله فقد اسْتَفْسِكُ بالعرّوة الْوَلْمَنْ بالله فقد اسْتَفْسِكُ بالعرّوة

فمن اختار الدين الجديد فهو مسلم كالمسلمين فيما له وفيما عليه ومن يقى على دين آبائه فليس عليه عير صريبه المحكوم للجاكم ويقدفه الحاكم بعد دلك مما يمنع منه المسلمين، ويحميه كما يحميهم ويعوله كما يعولهم ثم لا يطلب منه جهاد ولا ذياد كما يُطلب من المسلمين

﴿ فَاتِلُوا اللَّذِينَ لا يؤمنون باللَّه ولا بالنَّوم الاخر ولا يحرَّمونَ ما حرَّم الله ورسولُه ولا يديثون دين الْحقُ من الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتَابِ حَتَّى يُعطُوا الْجَرْيَةَ عَنَ يَدِ وَهُم صَاغَرُونَ ﴾ "

ولم بقل الكتاب قاتلوهم حتى يسلموا كرهًا إن كانوا لا يسلمون اقتناعًا وكل ما هناك من حكم السيف أنه قد أنطل حكم السيف الذي لا يدين بالحجة ولا بالرأي، وترك الذس لصمائرهم يدينون بما اختاروه من دين

وبو أندا رحمه إلى حروب العقائد من الوجهة العملية لوجدنا أن أصحاب الأديان الأخرى قد شوا على غيرهم من الحروب «المقدسة» أصعاف ما أثر عن تاريخ الإسلام وقد ريت في عصرا هذا من دعاة الإصلاح من يؤلب الأمم على حرب كل حكومة تدين بمبادئ الطغيان في الحكم ولا تؤمن بمبادئ الحرية والشوري. ومن لم يسمع هذه لدعوة باختياره سمعها على قسر واصطرار، كما حدث في الحروب بين بلاد الفاشية والدارية وبير المنكرين لقراعد الحكم في تلك البلاد

وعبلاقيات الحرب والسلم بين المسلمين وجيراتهم أو معاهديهم هي أرفع معاملة عرفت في عصور الحصارة الإنسانية أمن الطريق، وأمان الوادعين

<sup>(</sup>۱) اليقرق: ۲۰۱ القوية: ۲۹

امسالمين وقتح المساك للأرزاق والدهاب والماب، وتنظيم ذلك كله بالعهرد والموثيق مع حث المسلمين على رعايتها، ومسامحة العادرين في عدرهم إدا أمنوا العاقبة ولم تلحكهم الصرورة إلى مقابلة الغدر بمثله، دفعًا للهلاك رصومًا للحدود والحرمات.

وقد سبق الإسلام أمم الحصارة الحديثة إلى كل خير في معاملة الأسرى والرسل والحواسيس

ف الأسير يفتدى، والرسول لا يخشى على نفسه وماله، والماسوس يعافب بعقابه المصطلح عليه في كل زمان، ويعفى عنه إنا حسنت نيته واعتبر من عمله بعدر مقبون

جاء ابن التواحة واس اثال رسولا مسيلمة إلى النبى فقال لهما «أنشهدان الى رسول الله» قالا نشهد أن مسيلمة رسول الله فقال رسول الله «اعدت بالنه ورسوله لو كنت قائلا رسولا لقتلتكما» فمصت السنة بتأميل الرسل والبرود.

وروى على رضى الله عده قال بعثنى رسول الله أن والربير والمقداد بن الأسود قال «انطاقوا حتى تأثوا روضة خاخ فإن بها طعينة ومعها كتاب فخذوه منها» فانطلقنا تتهادى بد خيلنا حتى بتهينا إلى الروضة فإذا بحن بالطعينة فقلنا أخرجى الكتاب فقالت ما معى من كتاب فقلنا لتحرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها، فأتينا به رسول الله فردا فيه من حاطب بن أبى بلتعة إلى ماس من المسركين من أهن مكة يحبرهم ببعض امر رسول الله فقال رسول الله «يا حاطب ما هدا» قال يا رسول الله لا تعجل على أبى كنت أمرة الملصف في قريش ولم أكن من أنقسها وكان من معك من المهاجرين لهم فرايات بمكة يحبون بها أهليهم وأموانهم فأحببت إد فاتني دنك المهاجرين لهم فرايات بمكة يحبون بها أهليهم وأموانهم فأحببت إد فاتني دنك أرتدانًا ولا أرضى بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله «لقد صدفكم» فقال عمر بيا رسول الله «لقد صدفكم» فقال عمر يا رسول الله دعمي أصرب على أهل يدر فقال اعملو ما شبتم فقد غفرت لكم » لهل الله يكون قد اطلع على أهل يدر فقال اعملو ما شبتم فقد غفرت لكم »

فقوام المعاملات كلها في هذه العلاقات على الرفق ما أمكن الرفق، ثم عنى القوة المنصفة؛ لاتقاء ما لا يتقى بعيرها

وعلى مثل هذه المعاملة بصناح العلاقات دين الأمم والحكومات وفيها كل ما مهدئ الأسداب للوحدة العالمية بين الناس كافة، وهم الدين يعمهم القران الكريم بالخطاب ولا يخص المسلمين وحدهم حين يقول ﴿ با أَيُهِ النَّاسِ إِنَّ خَلَقْنَاكُم مِن ذَكِلُ وَأَنْنَى وَجِعَلْنَاكُم شَعُوبُا وَهَائِلُ سَعَارِ فَو إِنْ أكرمكم عَنْدَ الله أَنْغَاكُم إِنَّ الله عَلَيْمَ خَبِيرٌ ﴾ \* وأنثى وجعلناكُم شعوبًا وقبائل سُعارِ فو إِنْ أكرمكم عَنْدَ الله أَنْغَاكُم إِنَّ الله عَلَيْمَ خَبِيرٌ ﴾ \*

(۱) الحجرات، ۱۳ (۲) الشرري. ۱۳

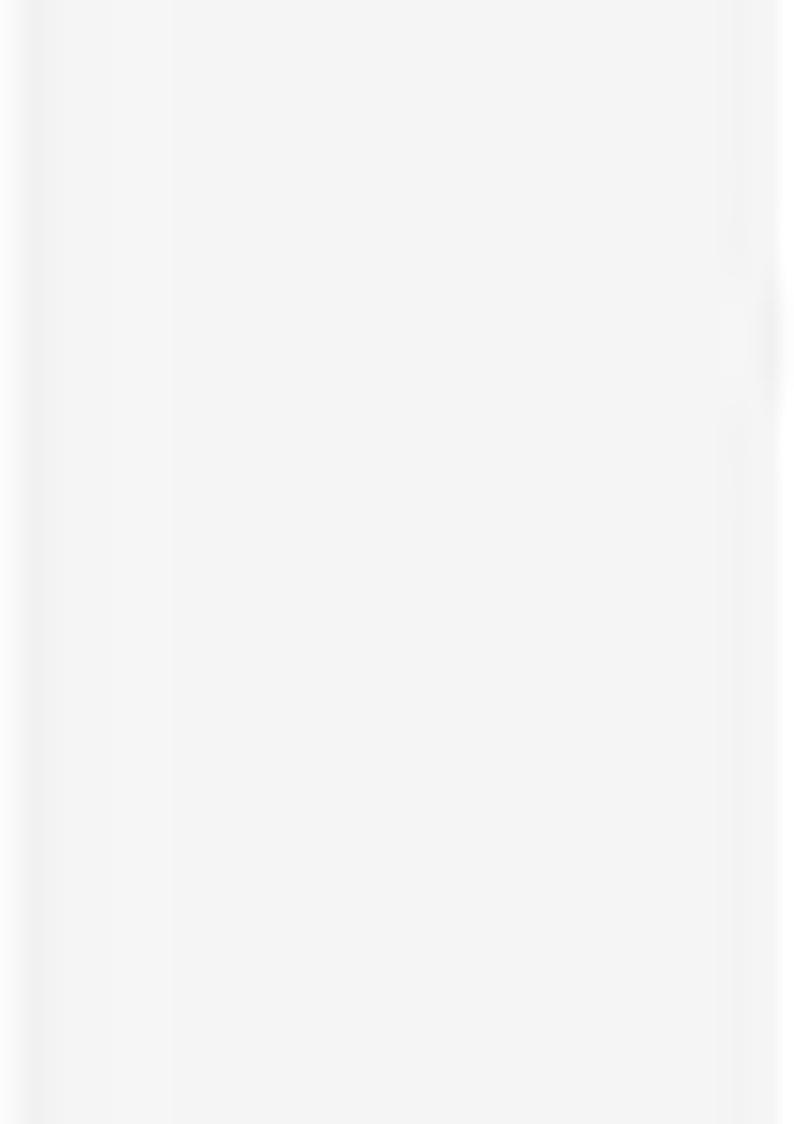

## العقوبات

من المبادئ المتفق عليها في عصرت أن الحريمة فساد في نفس المجرم وأن لعقوبة إصلاح له أو وقاية للمحتمع من فساده وأن مصلحة المحتمع مقدمة على مصلحة العرد ولكن لا تغفل مصلحة الفرد في سبيل مصلحة المجتمع إلا إدا كنت إحدى المصلحتين معارصة للأخرى، وأن القصاص مصلحة احتماعية، وأن تأويل الشبهة إلما يكون لمصلحة المتهم، فلا يُدان المتهم إذا وقع الشك في أبلة الإدابة

وهده المبادئ كلها مسلمة في شريعة القران. فلا ورز على القاصر ولا على المكرة ولا على التوبة المكرة ولا على التوبة

﴿وَلَكُمْ فِي الْقُصَاصِ عَيَاةٌ بِ أُولِي الأَلْبَابِ﴾ ١

وفي كل ذلك تدرأ الحدود بالشبهات

. . .

ولعقوبات في الإسلام قسمان قسم التعزير، وقسم العدود فالتعزير يتناون الزجر والغرامة والحبس والعدد دون مقدر الحدود قال الإمام ابن تيمية في رسانته عن الحسية «معها عقوبات غير مقدرة وقد تسمى التعزير وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذبوب وصغرها وبحسب حال المذب ويحسب حل الدنب في قلته وكثرته والتعزير أجباس، فمنه ما يكون بالتوبيخ والرجر بالكلام، ومنه ما يكون بالبهي عن الوطن، ومنه ما يكون بالكلام، ومنه ما يكون بالنفي عن الوطن، ومنه ما يكون بالضرب والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيصًا في مواصع مخصوصة في مدهب مالك في المشهور عنه، ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه وفي مواضع قبها نزاع، والشافعي في قول وإن تنازعوا في تفصيل دلك كم دلت سنة رسول الله عنه في من المربة المن وحده ومثر تضعيفه ولي أن العقوبات المالية مسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك الركاة ومن قال إن العقوبات المالية مسوخة وأطلق ذلك عن أصحاب مالك

وأحمد عمل على مدهبهما ومن قال مطلقا عن أي مدهب كان، فقد قال قولاً بالا دليل».

أما الحدود قبهي فني عقوبات العبث بالنفساد والقتل، وإتلاف الحوارح والأعضاء، والسرقة والزنا وشرب الخمر

والقائل ينتل وشريعة القرال الكريم في دلك قائمة على أمنن الأصول وهو
 صدادة البشر جميعًا لأن لقائل يعتدى على الحياة الإنسانية كلها ولا يقع
 عدودة على نفس المقتول وحده

﴿ مِنْ أَجِلَ ذَلِكَ كَتَيْنًا عَلَى بِنِي إِسرائِينِ اللهِ مِنْ قَتَلَ نَفَسَا بِعِيْرِ نَفْسِ أَقُ قَسَادٍ فَي الأُرْضَ فَكَأَنُّما فَكُلُ النَّاسُ جَمِيعا﴾ \* "

والدين يعيثون في الأرض فسادًا «فيحاربون» ويحملون السلاح وبأخدون على الداس سبلهم، ويقتلونهم طمعا في أمرالهم أو أعراضهم فحرارهم الفتن والصلب أو ما دوده إذا سلبوا ولم يقتبوا ﴿إِنْهَا جَزَاءَ الذَّين يحاربون الله ورسُونَهُ ورسُعون في الارض فَعادا أَنْ يُقتُلُو أَوْ يصلُبوا أَوْ تَقطُع الديهم وأرجلُهم مِنْ خلاف أَوْ يَتَقُوا مِن الأرض ذلك لهُمْ خري في الدُّنْ ولهم في الاخرة عداب عظيم (٣٣) الأ الدّين تابُوا مِن عَلَى أَنْ تَقدروا عَلَيْهمُ فَاعْموا أَنْ الله عُونَ رحيم ﴾ "

وقال الحسل البصرى وسعدد بن المسبب ومجاهد - وقال ابن عباس في رواية - إن «أو» هذا للتحيير؛ أي أن الإمام إن شاء فتن وإن شاء قطع الأيدى والأرحل، وإن شاء نقى.

والنفى عند أبى حنيفة وكثير من المفسرين والفقهاء هو العزل أو الحبس، ولا بلزم منه الإقصاء إلى بلد اخر، لأن هذا البلد الآخر إن كان دار إسلام فحكمه وحكم كل بلد إسلامي سوء، وإن كان دار كفر فالنفى إليه حمل على الارتداد

ويجزى القتل بانقتل وإتلاف الأعصاء بمثله

﴿ وَكَتَبُنَا عَلَيْهِمُ فِيهِا أَنَّ التَّفُسَ بِالتُّلُسِ والْعِينَ بِالْعَيْنَ وَالْأَنْفُ بِالاَنْفُ وَالأَنْنَ بِالأَذْنِ والسَّنُ بانسَنْ والجُروح قصاصُ قَمَنَ مَصِدُق بِهِ قَهِدِ عَفَّارَةً لَهِ﴾ \*\*\*

ومعنى التصدق به العقو من وبي الدم، وهو كفارة عن إقامة الحد، ولكنه
(١) المائدة ٣٢ (٢) المائدة: ٣٤، ٣٢ (٣) المائدة: ٤٥

لا يمنع ولى أمر المسلمين عن بعرير الجاني ومعاقبته بما يرى فيه صلاحًا له وصلاحًا للأمة ويشتمل هذا التعرير ـ كما تقدم ـ حكم السحن وحكم الحلد وحكم الغرامة

اما السرقه فحكمها في هذه الآيه من سورة المائدة أنصا ﴿والسارق والسارقة فَافَظُعُوا أَيْدِيهُما جَرَاءً بِما كَمِها تَكَلاَ مِن اللهُ واللهُ عَزِيرٌ حَكِيم (٣٨) فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله خفور رحيم ﴿""

ويحمال الآية هذه فيه محال لتقصيل يتناول هذه الأمور «أولاً» ما هي السرقة؟ وما هو المسروق؟ وهن حكم المسروق المحرور كحكم المسروق غير المحرور؟ المتفق عليه أن السرقة لا تسمى بدلك إلا أن تكرن فيها مسارقة بعين المالك على شيء هو محل الشح والصية

و«ثانيًا» من هو لسارق؟ من مو من يسرق مرة واحدة أو من تعود السرقة؟ هون كلمه الكاتب مثلاً لا تطلق على كل من بكتب ويقرأ، وإنما تطلق على من تعود الكتابة وأكثر منها والإشارة إلى النكان وإلى عرة الله في الآيه الكريمة قد تفيد معنى الاستشراء والاستفجال الذي يقضى بالنكان

وأيًّا كن العون في المقصود بالسارق في الآيه الكريمة فالنوبة والاستصلاح تعقيال من إقامة الحد ويوكل الأمر فيهما إلى الإسام في رأى حمله الفقهاء

«ثالثا» ما هو المسروق وما مقداره؟

وقد روى عن النبى عليه السلام أنه قال «لا قطع إلا في ثمن المجر» وأنه «لا قطع إلا في ربع ديثار» وربع الدينار وثمن المحن محل اختلاف بين العلماء في التقدير على حسب البلدان والأوقات

وأيًا كان المقدار المسروق فالأئمة أبل حديقة، والثرري، وإسحاق يقونون بأن من يسرق شيئا يلزم عرمه ولا يحمع بين القطع والعرم فإن عرم ملا قطع، وإن قطع فلا غرم

وقد اعتبر عمر بن الخطاب، رضى الله عنه أن الاصطرار من الإكراء الذي بنفي من الحد وإن كان الا يعفى من التعرير، فلم يُقم الحد على علمان حاطب بن أبي بلتجه؛ لأنهم سرقوا في عام المحاعة

<sup>(</sup>۱) النائدة. ۲۸، ۲۹

«رابطا» ما هي اليد التي تقطع؟ هن هي الكف أو الأصابع أو اليد اليمني أو اليد اليسري؟

رالاختلاف على هذا المعنى قلين بين الفقهاء

\* \* #

أما الرنا فعقويته على المحمسة والمحصس مانة حدة

﴿ الزَّائِيةَ وَالزَّانِي فَاجَلِدُوا كُلُّ وَاحْدَ مِنْهُمَ مَائِنَةً جَلَّدَةً وَلا تَأْخَذَكُمْ بِهِمَا رَأَيْةً فِي دِينِ اللَّهُ إِنْ كَنْتُمْ تَوْمَنُونَ بِاللَّهِ وَاليَّوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهِدُ عَذَابِهُمَا طَائِفَةً مِنَ الْمَوْمَنِين﴾ "

وتثبت جريمة الرئا بشهادة أربعة عدول مجتمعين فإن تفلف واحد منهم بطلت شهادة الآخرين ولا يقام الحد إلا إذا شهدوا جميعًا بوقوع الفعل لا بمجرد الشروع فيه، ولا حد على من لم يبلغ الحلم ولم يدل بالإسلام ولا حد كذلك مع قيام الشبهة وعلى القاصى ندفع كل شبهة من الإكراء أن يراجع المقر بالرب أربع مرات، و ن يستثبت من وقوع فعل الزنا فيسأله عملك قبلت؟ لعلك عابقت؟ لعلك لمست؟ حتى بصر على الإترار بعد تكرار المراجعة والسؤال فإل عدل عن يقراره سقط عنه الحد، وجار أن يعاقب بالتعزير

. . .

وقد مهى الإسلام عن الممر وحاء في القران الكريم حوابًا من يسألون علها وعن القمار ﴿ يَسْأَلُونَكُ عِنَ الْخَمْرُ والْمَسِسِ قُلَ فَهِمَ إِنْمُ كَبِيرٌ ومَنَافَعُ لِلنَّاسِ وإِثْمُهُما أَكْبِر مِنْ نَفْعَهِما ﴾ [" وسمل حكم اللهي الخمر والميسر والأسصال والأزلام في سورة المائدة ﴿ يَا أَيُهَا الْذَينَ آمَنُوا إِنْمَا الْخَمْرُ والْمُؤْسِرُ والأَنْصَابُ والأَرْلام رجسُ مِن عمل الفَيْنِطَانِ فَاجِنَتُهُوهُ العداوة والبُغْضَاء في الفَيْرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ والمَيْسِرُ والأَنْصَابُ والأَرْلام رجسُ مِن عمل الفَيْنِطَانِ فَاجِنَتُهُوهُ العداوة والبُغْضَاء في الفَيْنِطَانِ فَاجِنَتُهُونَ ﴾ [الله وعن المُنْلاة فَهِلُ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴾ ["

والمتفق عليه مند صندر الإسلام أن عقوبة شرب الخمر ثمانون جلدة، ويقام الحد إذا شهد على الشارب شاهدان عدلان وأخد ورائحة الخمر تفوح من همه، وانتقت كل شبهة في تعاطيها خطأ أو للعلاج.

وفيما أحصيناه هنا أسس العقوبات في الشريعة القرآنية

(١) البور ٢ (٢) البقرة: ٢١٩ (٣) البائدة: ٩٩.٩٠

ولا يحفى أن الشرائع الدبيبة تستمد سلطانها من مصدر أكبر من مصدر الأمة أو ولاة الأمر فيها؛ لأنها تستعد من أمر الله

ولكن معادئ التشريع التي تقوم على مصلحة الأمة لا تعارص مبادئ الإسلام التي عمل بها المسلمون أو يمكن ال يتفق على العمل مها

فالإمام هو المسئول عن إقامة الصود والأخد فيها بالتشديد أو التخفيف، ولكنه مسئول امام الحماعة، وإحماع المسلمين مصدر من مصادر التشريع

والعقوبات القرآمية تكفل للمحتمع حاجته الذي تغديه من العقوبة، وهي قيام لوازع ورهبة المحدور

ولكنها لا تحرم الفرد حقًّا من حقوقه في الضمان الرثيق والقرصة النافعة، وأرن صمان للفرد فيها شدة التحرج في إثبات لتهمة، وتأوين الشبهة مصلحته في حميم الأحوال، وتمكينه من الصلاح والتوبة إذا كان فيه مستصلح ومتاب.

وإدا خيف رر يؤدى التشاد في حماية الفرد إلى إسقاط العقوبات والاحتراء على استطورات فالإمام موكل بالنظر في منع تك المعطورات من طريق الرحر والتعرير وقد تقدم أن التعرير يتناول الحبس والصرب والعرامة المالية، ومعاقب به فيما دون الحدود

وقد يرى الإمام أن اجتماع الشهود الدين نثبتون النهمة غير ميسور في بعض الأرمدة إما للخوف والتحرج أو الشيوع العاطن والرول، أو الاختلاط المسلمين بغير المسلمين أو الاتحاذ الأماكن التي تداري فيها المحطورات، أو الغير دلك من الأسباب فإن أى دلك ورأى أن الإعفاء من الحد مصرة ومفسدة فله أن يحمع بين صمال الأمة وحمايتها وبين إعطاء الفرد حقه من الصمان والحماية فيعاقب بما يراه صالحا للأمرين من ضروب التعرير

وميًّا كان الفول برعاية الحرية الشخصية في قرص العقومات فليس في وسع عالرمن علاتها أن يقطع بأل مسألة الربا أو مسألة السكر من المسائن العردية لتي بترك فيها الأمر كله لاحاد الباس ففي لربا والسكر مساس بقوام الأسر وأخلاق الحماعة، وسلامة الدرية لا مراء فيه ومتى بلغ من الرابي أن يشهده أربعة شهود عدول، وبلغ من السكير أن يصل لي القاضي بين شاهدين عالين والخمر تفوح من فمه فليست المسألة هذا مسألة عرد يقعل ما يحلوله بينه وبين

بعسه، ولكنها مسأنة المحتمع كله هي كيانه وأخلاقه وأسباب الأمن والطمأنينة فيه، وقد تبدو من هذا حكمة من حكم انشرائط التي اشترط الشرع الإسلامي توافرها، لإقامة الحدود العلنية بين الناس.

ستهى من دلك كله إلى سيحتين بقل فيهما الخلاف حتى بين المسلمين وعير لمسمين وهما أن قواعد العقويات الإسلامية قامت عليها شئون جماعات لبش الاف السنين وهي لا تعالى كل ما تعاليه المماعات المحدثة من الجرائم والأفات، وأن قواعد العقويات المحدثة لم تكن تصلح للتطبيق قبل ألف سنة وكانت تنافر مقتضيات العصر في دلك الحين ولكن القواعد القرآبية بما فيها من الحيطة والصمان ومباحث التصرف العلائم للرمان والمكان، قد صلحت لتطبيق قبل ألف سنة، وتصلح للنظبيق قبل ألف

4 4 4

## الإلك

﴿ قُل هُو اللَّهُ أَحِدُ (١) اللَّهُ الصَّمد (٢) لم يلدُ ولم يولدُ (٣) وبمْ يكُن له كُفُوا أحدُ ﴾ أ.

﴿ هُو الأُولُ وَالأَخِرُ وَالظُّهُرُ وَالْبَاطِنِ وَهُو يَكُلُّ شَيَّءَ عَلَيْمُ ﴾ ``

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلاًّ وَجَهَةً لَهُ الْمُكُمُّ وَإِنَّيْهِ تَرْجِعُونَ ﴾ (\*)

﴿ خَالِقُ كُلُّ شَيْءَ ﴾ [ا

﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ "

﴿وَلِنَّهُ الْمُشْرِقُ وَالْمُعَرِبِ فَأَيْنُمَا تُولُوا فِئْمُ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ [1]

﴿والله بصير بما تعملون﴾ ١٠٠

﴿ أَلَا إِنَّهُ بِكُلُّ شِيْءٍ مُعِيطًا ﴾ \*

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوهُ الْدُاعِ إِذَا دَعَانِ قَلْسَتَجِيبُوا لِي وَالْيُؤْمَنُوا بِي تَعَلَّهُمْ بِرَشْنُونَ ﴾ (١).

﴿ والله خُفررُ رحيمُ ﴾ "

﴿لِيسَ كَعِبْلُهُ شَيْءً ﴾ ١٠٠

﴿ لا تَدْرَكُ الْأَيْصَارُ وهو يِدْرِكُ الأَيْصِيرِ وهو النَّطيف الْخبيرِ ﴾ ""

. . .

في هذه الآيات القرابية محمل العقيدة الإلهية في الإسلام

رهي أكمل عقيدة في النقل.

رهي أكمل عقيدة في الدين

عدلق واحد الاأول به والا آخر، قدير على كل شيء، عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، وليس كمثله شيء

| 1-7             | (۲) اللصص ۸۸   | (١) سورة الإخلاص. (٢) المديد ٣  |
|-----------------|----------------|---------------------------------|
|                 | (۷) المجرات ۱۸ | (ه) الأعراب ۲۷ (۱) البقرة. ۱۱۵  |
| (٢٠) الأسلم ٢٠٢ |                | (١) البقرة ١٨٦ (١٠) أل عمران ٢١ |

وعالم مخلوق، خلقه الله، ويرجع إلى الله، ويفسى كما بوحد بمشيئة الله

وإدا عبرنا عن هذه لعقيدة بلغة الفلسفة قدا إنهما وحودان. وحود لأبد ووجود الزمان.

ومن الوهم أن يقع في الأخلاد أن الرمال قد يكول جرءًا من الأند، تمده أو تمطه من أوله فإذا هو أزل، وبمده أو بمطه من أخره فإذا هو سرمد لا ينقضي على الدوام

فالحقيقة أن الرمان عير الأند، بنقصه كله فلا ينقص من الأبد شيء، ونريده كلنه صلا دريد على الأبد شيء الأنهما وحودان مختلفان في الكدة والجوهر، مختلفان في النصور والإدراك

فالأبد وحود لا نتصور فيه الحركة

والرمان وحود لا بتصوره يغير المركة

وإذا ثبت أحد الوجودين ثبرتًا لا شك هيه مانوجود الأبدي هو الثابت عقلاً وهو وحده الدى يقبل التصور بعير إحالة هي الدهن والخيال الأننا لذهب لنفرض ولا للوجود فنقع في الإحالة حين لذهب لنفرض له آخرًا أو عمقا أو امتدادًا على لحو من الألحاء ولكننا لا نقع في إحالة ما إذا تصورت الأبد بعير بنداء ولا النهاء ولا كيف ولا قياس على شيء من الأشياء

وهكذا يؤمن المسلم يرجره الإله

ولا يسم العقل أن ينلخ من الإيمان به فوق مبلع الإسلام

. . .

وليس بدا أن نطيل الدون في قدم العالم وحدوثه، فلا حاجة بدا إلى ذلك فيما بحن فيه وكل ما قين عن قدم العالم خلط ليس به طائل، ولا يبطن عقيدة واحدة من عقائد الإسلام

إن قيل إن الزمان أبدي فهذا خلط في التعكير وخلط في الكلام

وإن قين إن لزمان هو مقياس القدم فنحن حين نقول إن الرمان قديم فكأما تقول إن الرمان هو الزمان، أو إن الزمان وجد حين وحد، ولم يوحد زمانان مفترقين وإن سأن سائل. لم وحد الرمان حين وجد، ولم يوحد في حين فيله؟ فكأنما يقرض زماتُ موجودًا قبل وجود الزمان.

ويكفى المسلم أن يعلم أن الرمان لم بوجد أبدبًا، وأن وحود الأبد أكمن من الوجود الموقوت، وهذا هو غاية التنزية الذي يفرضه الإسلام على معتقدية وهذا - أيضًا - هو غاية ما ينتهى إليه تميير العقول.

ولا إعصار في فهم الصلة بين الوحودين الرحود الأبدى، والوحود في الرمان فالوحود الأبدى كامل مطلق الكمان. ولا يكون الكمال الفطلق بعير قدرة وإنعام، ولا تكون القدرة والإنفام بعير خلق وإبداع

ومن العبث أن يقال إن الخلق إذن اضطرار

لأنبا لا يقول إن الله حل وعلا مصطرحين يقول إنه كامن مطلق الكمال، وإنه لا ينبل النقص والعيب، وإن الطق من كمال حوده وقدرته وإحسانه، إذ ليس بالمعقول أنبا تبعى الاصطرار عن الله حين تجعله باقضا في قدرة الطق والإبداع، بن بحل في هذه الحالة بنفي عنه مقتضيات الكمال.

ويستطرد بنا هذا إلى الكلام على صفات الله تعالى في القرآن الكريم، فإن هذه الصفات هي الصفات التي تبيعي لكل كمال مطلق ميزه عن الحدود

والكمال المطلق واحد لا يتحرأ ولا يكون كمالا مصلفًا إلا إدا كان عاية هي القدرة والعلم والرحمة والعدل والإحسان والتصريف

وعدة الزلل كله أن محصر هذه الصفات وهي لا تقبل الحصر، أو بقيسها على شيء وهي أعلى أعلى وأكمل من كل شيء فأصدق الإيمان ـ وأصدق التفكير منا في هذا الصدد ـ أن الله ليس كمثله شيء، وأنه يدرك الأنصبار ولا تدركه الأبصبار

وخير بنا من الخوص في تقسيمات الصفات النفسية أو الصفات الثبوتية أو المنشات السلبية أن مصرت مثلاً وحدً لحظاً العقول في استلزام بعض الصفات وبعلال بعض الصفات، فيما هن محسوس قابل للامتحال والاختبار علاقة الحوهر البسيط بصفة البقاء، أو صفة النثرة عن الانحلال.

والأقدمون .. أو أكثر الأقدمين .. منفقون على أن الكائدات العلوية، كالشموس والأملاك خاندة لا تقبل الفياء؛ لأنها من نور، والنور حوهر نسبط، والحوهن البسيط لا يقبن التركيب وهو من ثم لا يقبن الانجلان. وها نص قد رأيت في عصرنا هذا أن الأحسام كلها دراب، وأن الذرات كنها تنفلق أو تنجل فتصير إلى شعاع أو تصير إلى دور

ومع هذا بألفت من هذا النور عناصر، وتألفت من هذه العناصر أحسام، وتألفت في هذه العناصر أحسام، وتألفت في هذه الأحسام ألوان وأشكال وأطوار وأحوال، هي هذه المادة أو هذه الهيولي التي قيل في المذاهب العديمة إنها معدن الفساد المنحن، وتقيض الحوهر البسيط

هإدا كان هذا حكمها على يساطه الماده فمن أين بدا أن تحكم على يساطة الحوهر الإلهى حكمًا تحريه محرى النزوم لما يتبغى أن يكون عليه ومن أين لدا أن تقول إن الوحود الأبدى يفعل هذا ولا يعمن هذا، ويكون من المتاقص به أن شسب إليه هذه الصفة أو يحدث منه الطق على هذا المثان؟

غاية الغايات أن مقول إن الوجود الأبدى أكمل وحود وإن أكمل وجود يخلق وحودًا آخر دونه في الكمال، وإن الوجودين لا يتعرلان

هإدا كانت كيفية ذلك تعرب عن أدهانت فقد عربت عن أذهانت كيفيات ما نزاه وتحده بالأبصار، فلا حرم تعرب عنا الكيفيات فيما يدرك الأبصار ولا ندركه الأبصار

وهل من الكيفيات المفهومة أن نقول مثلاً إن الوحود الكامل لا يعدر على الإيجاد أو على منح الوجود؟ أو هل من الكيفيات المفهومة أن نقول. إن الوحود كله طبقة واحدة بين ما كان أزليًا أبديًّا وبين ما كان دا زمان؟

أو هل من الكيفيات المقهومة أن نقول إن الوجودين منعرلان لا علافة بينهما بحال من الأحوال؟

أو هل من الكيفيات المعهومة أن بقول إن هذه العلاقة تقف عبد حد لا تتعدام كما قال أرسطو حين رغم أن الله حرك العالم روقعت علاقته به بعد ذلك؟

كل أولئك عير مفهوم في العقل ولا مفهوم في الإيمان

ولكنيا يفهم ولا نشك ، دينًا وعقلاً ـ ان الوجود الكامل المطلق يصبع شيئًا يقتصيه كماله، وأن الصائع من المصنوع، وأن المصنوع لا ينعزن عن الصابع، وإن أعيانا أن تحصر الصلة بينهما حصر الإحاطة والاستيعان

والأديان حميف تؤمن بهذه العلانة بين الخالق والمطلوق، ولكنها تفرق بين

علاقة الخامق بالمخلوفات وبين علاقة السيب المادي بالمسببات المادية. أو علاقة الحدّم «الآلي» بين المقدمات والدتائج في القياس

فالأسداب المادية ـ بالغة ما بلغت من العظمة ـ لا تنشئ ديث ولا بقر طمأنينة الإيسان في قلب إنسان

ولكون عظم واسع لاشك في عظمته وانساعه وبكن الإنسان لا بقدم بعظمته واتساعه بيؤمن به ويظمئن إليه، وإنما يركن إلى الإيمان حين يبحث عن رادة حية وراء الكون كله ووراء الأسباب فيه والمسببات

فعلاقه الدين علاقة حية بين خالق واع ومخلوقات واعية، تدعوه فيستحيب وتصلى إليه وتؤمن بحدوى لصلاة

والعرآن صريح في إثبات هذه العلاقة بين المعبود والعباد ﴿وَإِذَا مَأَلُكُ عَبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبَ أَجِيبُ دَعُوهُ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْسِلْتَجِيبُوا لَي وَلَيْؤَمِنُوا بِي لَعَلَّهُمُ بِرَأَشَدُونَ ﴾ "

والقرآن صريح كذلك في حث الناس على الاستعابة بأنفسهم والاعتماد على قوتهم مع اعتمادهم على القوة الإلهية في مقام الدعاء والصلاة، ولا يحرمه مع دلك رجاءه في معربة القدرة الإلهية حين لا يستطيع، وذلك قصاري ما يعطيه الدين من فوة الصبر وقرة الرجاء.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرُ والصَّلاة إنَّ اللَّهُ مِعِ الصَّايرينَ ﴾ "

فهو يلهم الدس أن الله لا يخدلهم إن مصروا أنفسهم، ولا يحرمهم الطاقة التي تفوق الصاقة حين يتجهون إلى الله

وكل دين لا يكفل لأصنعابه هذا الرجاء فهو دين لا معنى به ولا حاجة إليه، رأن وجوده وعدمه سواء

وليس المراد من ذلك أن الإيمان بالله قائم على الحاجة إليه، وإنما المراد به أن الإيمان بالله قائم على الإيمان بقاريه وكماله وعدله وسلطانه في الوجود واتصاله بهذا الوجود فإن لم يكن المعبود كذلك فما هو بأهل للإنمان به، على الاستعداء عده أو على الحاجة إليه

وأكثر ما يعرص به المعترصون على حكمة الصلاة أنها لا تواهو الإيمان

بعظام الكون واطراد حركاته وسكداته على سنة واحدة أو قانون واحد مقدور الأعمال والآثار من أرل الارال

وهو اعتراص بفس على فرص واحدا وداك أن الصلاة عمن خارج من الكون عير داخن فيه، فهى لا تتبعث من تطامه ولا تؤثر في نظامه، ولا يكون لها شأن حقيق بها غير الشاوذ والإهمال.

وأما إذا كانت الصلاة داخله في حساب الكون ـ كما هي في الواقع ـ فشأنها في لأثار والمؤثرات كشأن حميع الأعمال والحركات فلا يقال ألهم كفوا عن النعرص لقوانين الطبيعة بالاختراع والصناعة لأنها قونين مقدورة الأعمال والآثار من أزل الآران

ولا مجمع مطلفٌ من تأثير العوامل الروحية في أحداث الكون ولو قصرت التأثير على البحو الذي تعادية كل يوم في هذه المحسوسات فصلاً عن العيوب والمعفولات

قال الإمام الغرالي في تهافت الفلاسفة علو لم ير إنسان المغناطيس وحذبه للحديد، وحكى له دنك، لاستبكره وقال لا يتصور حدث انحديد إلا بحيط يشد عليه ويحدث به، فإنه المشاهد في الحدث حتى إذا شاهده تعجب منه وعلم أن علمه قاصر عن عمائت انقدرة،

ودلك بعد أن قال عن المؤثرات الروحية «ذلك يكون بأسبات، ولكن ليس من شرط أن يكون السنب هو هذا المعهود بن في خرابة المقدورات عجائب وعرائب ثم يطلع عسها التكرف من يظن ألا وجود إلا تما شاهده»

وما يقال على حدد المغدطيس يقال على حدد الأحسام ولا سيما حذب المكوكد أو تحاديها على هذه الأبعاد الشاسعة من السماء فإن انتقال التأثير من الحادث إلى المحذوب حقيقة لا ريب فيها، ولكنها لا تفسر إلا بالفروص والتحميدات وتقدير الرسائط التي لا يثبتها العيان ولا يقطع بها البرهان

والعجيب أن أدعياء العلم والعقل يشاهدون هذا وأمثاله ويسمعون تعليله الدى يختلف فرصًا بعد فرص، وتخميث بعد تخمين، فيسكتون ويسلمون أنه معقول ومفهوم ولكنهم يستكثرون تأثير الروح في الأرواح وتأثير العقل في العقول، لأنهم يريدون أن ينعسوا بأيديهم كيف تؤثر وكيف تتأثر، ولا يقبلون هذا ما يقبلونه في عالم الدس والعيان

كذلك لا مامع مطلقًا من تعاوت الأرواح والعقول في قدرة التأثير بالصلاة وبالدعاء والإبحاء

لأن الوحود كم أسلعنا طبقات وليس بصبقة واحدة، منها ما هو أقرب إلى الخصائص الإلهية ومنها ما هو أقرب إلى الخصائص الطبيعية، وليست كلها هي التأثير سواء

فالوحود الكامل يوجد عيره، وهو جميع هذه الكائدات.

ولكن هذه الكائمات درجات. فما يعي منها وحوده ويشعر بأنه موجود، أرفع من الكائل الذي لا يعي وجوده ولا يشعر بأنه موجود

والكائل الواعى الذي يشعر بموجده أن يشعر بالوجود المطلق الكمال أرفع من الكائل الواعى الذي لا يعي عير ذاته أو ما حوى من المحسوسات.

وردا كانت قدرة الإبحاد تختلف بختلاف طبقات الوجود فأقرب الكائدات إلى الله هو الكائد الذي يعى ذته ويعى موحده، وبستمد منه قبسا من القدرة الإلهية يقصر عنه من دونه من هذه الكائدات.

ووعى الموحود لموجده كدنك درجات عمل كال أكمل وعيًا كان اكمل اقتباسًا من قدرة الله وأقرب لماذًا به وبحكمته وتدبيره وعمله ولا يعقل أن تحلو لكائمات الروحية من هذه الفوارق، ولا يعقل أن تكون ديمها هذه الفوارق عبثُ كأن وحودها وعدمها سواء، ولا يعقل أن يكول منها ما هو أقرب إلى الله ولا تعدر على شيء يخلص به في أحداث هذا الكول على دحو بدست القرب من قدرة الله، وهو مأثير الوح

هجدوى الصلاة لا تنفى نظام الكون لأن المصلحين حرم من الكون وجراء من نظامه ابن بطلان حدوى الصلاة ينفى وحود الإله الذي يحلق النظام خلفاً ولا يقوم بين منظمات مقام الآلة التي لا عرق فيها بين أن تدار وأن تدير

# \* \*

أما علسفة القران في إثبات وجود الله فهي جماع الفلسفات التي تمخملت علها أقوال الحكماء في هذا الباب.

وأشهر الحجج التي اعتبدت عليها الفلسفة الإلهية ثلاث، وهي برهان الخلق المعروف عبد الأوروبين بالبرهان الكوسي Cosmologica، Argument ويرهان النظام المعروف عبدهم بهرهان الغاية أو القصيد Teleological Argument وبرهان الاستعلاء والاستكمال المعروف عندهم بيرهان القديس أنسلم أو Onthological Argument

وفحوى برهان الخلق أو البرهان الكوني أن المتحركات لابد لها من محرك لا تحول عليه الحركة، وأن المسكنات لابد لها من موحد واحب الوحود، وإلا لرم التسلسل إلى عير انتهام وهذا الموجد الواجب الوحود هو النه

وهجوي برهان القصد أن نظام العالم يدن على <sub>ا</sub>زادة محيطة بما هيه من الأسياب والغايات.

وقحوى برهان المثن الأعلى أن العقل إذا تصور شيئًا عظيمًا تصور ما هو أعظم منه وإلا تعلب موحبًا للوقوف عند حد من العظمة لا تتعداه وكلما عظم شيء فهناك ما هو أعظم منه وأعظم حتى بنتهى بالتصور إلى العظمة التي لا مزيد عليها والعظمة التي لا مريد عليها لا تكون محرد تصور يقع في الوهم ولا يوحد في الواقع لأن العظمة الموجودة قوق العظمة الموهومة أو المتصورة فالله إذن موجود؛ لأنه أعظم الموجودات.

والقران الكريم يكرر هذه البراهين في غير موضع ريقيم الحجه بوجود لمخلوقات على وجود الخالق وينظام الكون على وجود المدبر المريد، ويإثبات لمثل الأعلى لله فوق كل مثل معروف أو معقول.

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهُ الَّذِي خَلِقَ الْمُسُواتِ وَالْارْضُ وَجِعْلُ الْظُّنْمَاتِ وَالنُّورِ ﴾ "

(0) فَظَلَ أَسُولَى (0)

. . .

﴿ ذَلِكَ عَالَمَ الْفَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَرِيزُ الرَّحِيمِ (١) الْذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَةً وَيَدأُ خَلَقَ الإِنْسَانِ مِنْ طَيِنْ (٧) ثُمَّ جَعَلَ نَسَلَهُ مِنْ سُلَالَةً مِنْ مَاءٍ مَهِينِ (٨) ثُمَّ سُوَّاهُ وَيَقْحُ فِيهُ مِنْ رُوحَهُ وَجَعَلَ لِكُمُ السَّمْعِ وَالاِيصَارِ وَالأَفْدَةُ ظَلِيلاً مَا يَشْكُرُونَ ﴾ "

(۱) الأنجاج. ۱ (۲) القيامة ۳۸ (۲) السيدة. ۲ ـ ۹

﴿ أَمْ مِنْ خَلَقَ الْمُنْعُواتُ وَالْأَرْضِ وَأَنْزُلَ لَكُمْ مِنْ السَّعَاءُ مِنْ قَأْنِيتُنَا بِهُ حَدَائِقَ ذَاتَ بِهُجَةً مَا كَانَ نَكُمْ أَنْ تُتَبِيُّوا شَجْرَهَا أَنْلَهُ مِعَ النَّهُ ﴾ (١)

. . .

﴿ وَمِنْ آبَاتَهُ ظُلَقَ السَّمُواتَ وَالْرَصَ وَاخْتَلَافَ أَلْسَنَتُكُمُ وَأَنُوانَكُمْ انَّ فَي دَنِكَ لَآبِ لِلعَالِمِينَ ﴾ ''' ﴿ وَأَنْبِئُنَا فَيِهَا مِنْ كُلُّ زُوْجٍ بَهِيجٍ ﴾ '''

﴿ فَاطَنُ السَّمُواتِ وَالأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ انْفِسِكُم أَرُواجًا وَمِنَ الأَنْعَامِ أَرُواجًا يِذَرُوكُمْ فِيهِ نَيْسَ كَمَثْلُه شَيْءً وَهُوَ السَّمِيعَ البُصور ﴾ (ا)

وقد تكرر في القرآل الكريم برهان خلق الروحين تكرارًا متحدد الأسابيب ولمعارض دليلاً على القصد والتدبير في سنل هذا الوحود، وهو لا ريب أقوى البراهين على لقصد وابتداع الوسيلة إليه، لأن ظهور الحياة في وسط المادة عجيب، وأعجب منه أن تتهيأ الأسباب في حسدين محتلفين لدوامها وانتقال خصائصها وصيانة ولائدها بين عناصر الطبيعة وافاتها وقد عرض الأن من أسرار التوبيد ما لم يكل معروفا بين الناس عند نزون القران لكريم، فإذا هو أعجب وأعجب من ظهور الحياة ومن اختلاف وغنائف الحسيل عرف الأن أن الناسلات التي يتولد منها الحيس البشري كله يمكن أن تجمع في قمع من أقماع الخياطة أقل من نصف فنجال. ويتسع هذا الحيز الصغير - كما قلنا في كتابنا الخياطة أقل من نصف فنجال. ويتسع هذا الحيز الصغير - كما قلنا في كتابنا المعول من الأمكار والفلسفات والمبتكرات وبكل ما في الصمائر من العقائد والأخلاق والأشواق، ولكل ما في العامل والأشناه، ولكل ما بين هؤلاء من الأواصر والواشائح والعلاقات»

وخليق بهذا أن يبين لما .. كما قلما هماك .. «أن الحياء قوة من عالم العنل لا من عالم العنل لا من عالم العنل لا من عالم الدي يحتوى الماسلة هو الحير الذي يحتوى على كل ذرة في حجمها من الدرات المادية، ولكنه يتسع لافاق من الغوى لا أثر لها في ذرات الأجساد»

وتوكيد لقرآن الكريم لوحداسة الله كتوكيده لوحود الله بل هو أشد وألرم في عقيده

V 3 T)

(1) الشوري. ۱۹

(۱) النمل. ۹۰ (۲) الروم. ۲۲

الإسلام؛ لأن الإيمان بالإله الأحد ألرم من الإيمان بالعقيدة الإلهية على إطلاقها إد كان الإيمان بأكثر من إله واحد مفسدًا لفهم الكون ومفسدًا لفهم الضمير ومفسد تفهم الواحدات الأدبية والفرائص الدينية، ومفسدا نعلم الإنسان بتحقيقة الإنسان

وحجج القرآن على الوحدانية قاطعة، وإن قال بعض المتكلمين إنها حرب محرى الأدلة القطاسة لتوحيه القول فيها إلى الخاصة والعامة، وإلى العلماء والحهلاء

﴿ لَوْ كَانَ لِيهِمَا أَنْهَةً إِلَّا اللَّهُ لَلْسَدِتَ ﴾ (\*)

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ مِعَهُ آلِهِمُّ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّا لَايتَّعُوا إِلَى دِي الْعَرَاسُ سَبِيلا ﴾ (\*)

. . .

والذين قالوا بعلبة الدليل المطاس على الدليل القاطع في هذه الحجة زعموا أن الاختلاف بين الإمهيل الاثنيل أو بين الآلهة الكثيرة عير لازم عقلا لحواز الاتفاق.

وهو زعم مردود ظاهر البطلان؛ لأن الكمال المطلق لا يكون كمالين؛ ولأن الأبه لا يكون أبدين؛ والأن الوحودين اللذين يتفقان في البداية والنهاية وفي تقدير كل شيء وتصريف كل عمل، والا بختلفان في وصف من الأوصاف ولا في لازمة من لوارم هذه الأوصاف - هما وجود واحد لا وجودان، وليس بينهما من فاصل الذات عن الذات ما يحطهما داتين اتنتين.

أما الأنهة المتعددة ههى إن أماعت الله ولم تنفرح عن قصائه وقدره فحكمها حكم المعلوفات، وإن كانت لا تطيعه مهى تدارعه وتبتغى ﴿إِنَى ذِي الْعَرِشِ سَبِيلاً﴾ ملا يستقيم على ذلك أمر الوحود

. . .

ومتى ثاب المسلم إلى هذه الحكمة القرآمية في أمر الإله فقد ترود من كتاب ديمة بعقيدة تصحيح أخصاء الديابات كما تصحيح أخصاء الفلاسفة إد كادت الديانات قائمة على الإيمان ولا أحق بالإيمان من إنه أحد صمد سميع محيد ليس كمثله شيء وهو محيط بكل شيء وإد كانت العنسفة قائمة على القياس، ولا يصح القياس ما لم يثبت في مغياسه كل هارق بين وحود الأبد ووحود الرمان.

(۱) الأنبيد، ۲۲ (۲)

## مسألة الرُّوح

﴿ وَيَسْأَلُونِكَ عَنِ الرُّوحِ قُلُ الرُّوحَ مِنْ أَمْرَ رَبِّي وَمَا أُونَيْتُمْ مِنَ الْعَبْمِ إِلاَّ عَلَيلاً ﴾ ا

مسألة الروح أعمل مسائل العلم والفلسفة ومداهب التفكير على التعميم منذ فكر الإنسان في حقائق الأشناء، بين أصحاب النحل والآراء في جميع العصور

وسواء فهمنا من الروح أنها جوهر محرد تقوم به حياة الأجساد، أو فهمها كما يفهم الماديون أنها ظاهرة الحياة في تركيبة من تراكيب المادة ـ ملا يرال العلم بحقيقتها قليلاً أو أقل من القبيل.

لأن الماديين الدين يعتبرونها قوة من قرى المادة لم يخرجوا بها عن تسحين الدس كما يرونه، ولم يستطبعوا قط تعليل العارق بين الخلية المادية والخلية الحبية بعلية من العلل المادية بعسها فصلا عن العلل التي تتحاور المادة إلى ما وراءها ولم يتكروا أن القارق عصيم وأنه أبعد عارق بين شيئين من هذه الأشياء التي تقع في الكون المحسوس و الكون المعهول

فمن معجرات العران أنه رصعها هذا الموصيع الصحيح من الطسفة والعلم، وجعلها أعصل المعصلات التي يتساءل عنها الناس بغير استثناء

ويربد هى تقدير هذه المعجزة أن القرآن لم بستكثر على الفكر الإنساسي أن يخوص في المسألة الإلهيئة، وأن يصس إلى الإيمان بالله من طريق البحث والاستدلال والنظر في آيات الفلق وعجائب الطبيعة

فالعقل يهتدي إلى وجود الله من النظر في وجود الأشداء ووجود الأحياء

ولكنه لا يهندي إلى حقيقة الروح من هذا الطريق، ولا يدهب فيها مدهبًا أبعد ولا تُعمق من الإحالة إلى مصدر الموجودات حميف، وهي رادة الله، أو تُمر الله.

وقد عجب بعض المفسرين لذلك وراحوا ينساءلون أتكون مسأله الروح أكبر من المسألة الإلهية وهي غاية الغادات في سبح العقور؟

ولكنهم في الواقع يرجعون بالعجب إلى غير مرجعة الأصيل؛ لأن المعصلة

<sup>(</sup>١) الإسرام ٨٥

لمكرية لا تبلغ مبلع الإعصال بمقدار عصمتها وانساعها، بل بمقدار دقتها وخفائها وقد تكون عوارض الشمس أوصح في رأى تعلماء من عوارض الدرم لخفية، ويبنهما من التقاوت في القدر ذلك الامد البعيد

وقد أحمل الإمام الرارئ أسبات هذا الإعصال في مسألة الروح فقال « إلهم سألوا عن الررح وإنه صلوات الله عليه وسلامه أجاب علم على أحسن الوحوه وبيانه أن المدكور في الآية ألهم سألوه عن الروح والسؤال يقع على وجوه»

«أحدهما» أن يقال ما ماهيته؟ هل هو متحيز أو حال مي المتحيز أو موجود عير متجبر ولا حال فيه؟

«وثانيها» أن يقال أهو قديم أو حادث؟

«وثالثها» أن يقال عل هو يمقي بعد مناء الأحسام أو يعنى؟ «ورابعها» أن يعال ما حقيقة سعاده الأرواح وشعاوتها؟

«وبالحمية» فالمباحث نمتعلقة بالروح كثيرة، وليست في الآية دلالة على أيهم عن أي هذه المسئل سألو، إلا أنه تعالى دكر في الحواب قل الروح من أمر ربى، وهذا الحواب لا طبق إلا بمسألتين إحدهما اسؤان عن الماهية أهو عبارة عن أحسام موجودة في داخل انبدن متولدة عن امتزاج الطبائم والأخلاط؟ أو عبارة عن نفس هذا المزاح والبركيب أو عن عرص خرقائم بهذه الأجسام أو عن موجود يعاير هذه الاشبء وأجاب الله تعالى بأنه موجود معاير لهذه الأشياء، بن هو حوهر بسيط مجرد لا يحدث إلا يمحدث قوله كن فيكون فهو موجود يحدث من أمر لله وتكوينه رتأثيره في بعادة لحياة للجسد ولا يلزم من عدم العلم بحقيقته المخصرصة نفيه مطلقًا وهو المقصود من قوله

﴿ وَمَا أُونَئِينُمُ مِنَ الْعَلَّمِ إِلَّا لَلْهِلاَّ ﴾

• وثانينهما » لسول عن قدمها وحدوثها فإن لفط الأمر قد جاء بمعنى الفعل كقوله بعالى ﴿ومَا أَمِرُ فَرَعُونِ برشيدٍ﴾ فقوله من أمر ربى معناه من فعن ربى، فهذا الحوال يدل على أنهم سألوه عن قدمه وحدوثه فقال. بل هو حادث وإنما خصل نفعل الله وتكوينه ثم احتج على حدوثه بعوله ﴿ومَا أُوسَيْتُمْ مِنَ الْعُلُم إِلا قَلْيِلاً﴾ يعنى أن الأرواح في مبدأ الفطرة خالية من لعلوم كلها ثم تحصل فنها المعارفة والعلوم، فهى لا ترال متعيرة من حال إلى حال، والتغير من أمارات الحدوث

وتلخيص الإمام الزاري للمعصلة شاص لحواليها المتعددة كما بدت للمفكرين. من الفلاسفة الأقدمين. ويتمامية علماء الكلام

ولا نظر أن المحدثين حاءوا بفرض من العروض في تعسير الروح لم يسبقهم إليه الأقدمون مع ملاحظة العارق في يحوث علم الحياة ووظائف لأعضاء بين علماء اليوم وعلماء الزمن القديم

فمن المفكرين الأقدمين من قال إن الروح أجسام لطبعة سارية في ليس سريان ماء الورد في الورد باقية من أون العمر إلى آكره لا يتطرق إليه تخلل ولا تبدل، حتى إذا قطع عصو من البدن القبصر ما فيه من تلك الأجزاء إلى سائر الأعضاء

ومنهم من قال إنه حرء لا ينتجراً في القند، أو قال إنه حسم هوائي في القلد، أو قال إنه حسم هوائي في الدماع، أو قال إنه قوة في لدماغ وهو مبدأ الجس وانجركة، أو قال إنه أجراء بارية وهي القسماة بالجرارة الغريزية، أو قال إنه الدم اسعتدل تقوى الحياة باعتداله وتعنى بعنائه، أو بال إنه حسم بخارى ينكون من لطاعة الأخلاط ويحاريتها كتكول الأخلاط من كثافتها، وهو بحامل للقوى الثلاث وهي قوة الروح الحيواني، وقرة الروح النفساني، وقرة الروح الطبيعي، ومديم من قال بأن الروح عوهر مجرد يتقارت في التحرد والصفاء فهو في العارفين الخائصين أصفى منه في غيرهم من دوى لأرواح

ومنهم من قال غير دلك ولم يخرج عن فحرى فرص من تلك القروص كما أحمناها مناحب كثاف إصلاحات الفئون في مأدة الروح

. . .

أما المفكرون المحدثون فهم في الحملة بين قولين قول بنشوء الحياة من حوهر محرد، وقول بنشونها من استعداد في لماده يظهر مع لنظور والتركيب

وليس بين القائلين بالحوهر المحرد من الأقدمين والمحدثين الختلاف كبير في عير أسلوب التعبير

مالمحدثون يقولون إن الحسم لا يعشى الحياة ولا طاقة للمادة بتوليد القوة لحدودة، ولكنها إذا بلعث مبلغًا معلومًا من الاستعداء صلحت لحلون الروح فيها وتهيأت لحدمتها مثنها في ذلك مثل الحهار الذي يصلح بالتركيب لقبون الكهرباء فإن اجراءه المتعرفة لا بعجرك ولا نفين العمل الكهربائي إذا بقيت على

تعرقها، أو اجتمعت على سعو عير السعو الصالح لاستعمال التيار وتلبية حركاته وكذبك الأعصاء المسدية لا تخلق المياة ولكنها تصلح لاستقمالها وتسبية حركاتها متى تم تركيبها على السعو المعروف

والأقدمون يقولون بمثر ذلك ولكنهم يعبرون عنه بأسلوبهم المبطقي لدي يستحدمونه للتميير بين الصور والأحسام عالروح عندهم «كمان أون لحسم طبيعي آلي»

والكمال عندهم هو الذي تتحقق به ماهية الشيء وهو قسمان قسم يصدر منه الفعل وهو الكمال الأول، وقسم الفعل نفسه وهو الكمال الثاني

والإنسان حسم آلى لا تتحقق له الإنسانية إلا بحلون الروح فيه فلا تتحقق له الإنسانية بمحرد وحود الأعصناء فيه بن باستقبال هذه الأعضناء لمصدر فعلها وحركتها وهو الروح، فالروح إدى هي الكمال الأول لتركيب جسم الإنسان

و، ليل الأهدمين على أن الروح حوهر محرد يلخصه الشهرستاني في كتاب «بهاية الإقدام في علم الكلام» إذ يقول «إن العلم المحرد الكلى لا يجور أن يحل في حسم وكل ما لا يجور أن يحل في حسم، فإدا حل ففي غير حسم، فالعلم المحرد الكلى إدا حل حن في غير جسم» ويؤيد دلك أنه غير قادل للانقسام

ويوسك الأقدمون والمحدثون أن يتلاقوا هي توصيح المشكلة التي تلجم على القول بعجرد الروح ثم القول بتأثيرها في الأحسام

عالاً قدمون بحطور الحواهر المحردة درحات في التلبس بالمادة وقابلية الاشتراك معها في عملها فلا يؤثر الحوهر المحرد في المادة معاشرة بل يؤثر فيها بواسطة حوهر يقاربه من جهة ويفارب المادة من حهه أخرى.

ولمحدثور يقيمون هذه القدمرة بين العالمين ـ عالم الروح وعالم المادة ـ معروض كثيرة منها أن الغدة الصنويرية في الدماع هي ملتقي الروح بالحسد، ومنها أن يرتفعوا بالمادة الحسدية إلى عايتها من الصفاء كي تتقبل الأثر من عائم الروح، ومنها أن يريلو العجب من تأثير الأرواح في الأجسام بقولهم إن تأثير الروح في الأجسام بقولهم إن تأثير الروح في الحسد ليس بأعجب من هذه المؤثرات التي براها بقع من لأجسام فلا داعي للحرم بامتناع اثر الجوهر المجرد في صور المادة على ختلافها بين لجوامد والأحياء

وكل قرص من هذه الفروص لا يرعم صاحبه أنه قال في معصله الروح قولاً

يعديه عن التمثل في هذه المعصلة بالآية القرائية الكريمة ﴿ قُلُ الْرُوحِ مِنْ أَمِر رَبِّي وَمَا اوتَبِتُم مِن الْعَلْمِ إِلاَ قُلِيدً ﴾

- + +

والماديون الذين يقولون مسأة الحياة من المادة لا يديبون - بطبيعة الحال -إلى علم الله في معضلة من المعصلات ولكنهم ينيبون على لرعم منهم إلى رأى في تعليل الحياة هو أعجر وأبلع في التسليم من إماية المؤمنين لأن قصاري ما دهيوا إليه أن الحياء حصلت لأنها حصلت، أو لأنها قابلة للحصول

فهم يعترفون بالفارق البعيد مين الدرة المادية والخلية الحيه، ولكنهم بقولون إن الخلية الحيه قد تترقى بالتطور والتركيب المتلاحق إلى لكنسات خصائص الحياة.

ويمثلون لدلك مالعماصر التي تنركب فتظهر فيها بعد التركيب خصائص لم تكن لعنصر من عناصرها على انفراد

وهكذ يترقى التركيب بالمادة إلى مرتبة النبات فالحيوان فالإنسان العاقر، عما فوق الإنسان مع تطاول الزمان.

ولكنهم لا يدكرون دنيالاً واحدًا على حدوث الحياة من مثل هذا التركيب ولا يدكرون سببا ماديًا معقولاً لالترام لعادة سلم الارتقاء طبقة فوق طبقه مبد الأرل الدى لا يعرف له ابتداء ولا يدكرون سببًا مادت واحدً يوحب أن تنفرد بعض الدرات المادية بهذا التطور دون يعصمها وهي سواء في الكنه والحركة وقوادين الوحود، ولا يشعرون بعصور هذا القرص عن تفسير الحصائص التي تنورع بين أنوف الخلايا التي تتولد منها الأنواع الحية، وفي كل خلية منها قدرة على التحدد والتعويض ونقل طبائع النوع كله، وهي في دقتها أخفى من أن تتراءى الألوف منها للعين بغير منظار

هإن الناسلات التي تنشئ لنوع الإنساني كله نمكن أن تجمع في قمع صغير من أقماع الحياطة، وفي هذا القمع الصعير تكمن حميع الخصائص التي يحتلف بها ملايين البشر في الأمكار والعادات والأعصاء والالوان، وتكمن حميع الموروثات التي تلقاف سكان الكرة الأرضية عن أبائهم وأحدادهم مند منات الألوف من السبين، وجميع الموروثات التي يحلفونها لأعقابهم إلى منات ألوف أخرى بغير انتهاء

عاد، كانت الحياة معانى تقوم على الوعى الذي لا يوحد في المادة ويكفيها مثل هذا لحير من الامتداد وهو أفرب إلى المعقولات منه إلى المحسوسات ـ فمادا

أبطل الماديون من القول بقوة الروح المعثوية؟ أو مادا أبطوا من القول تتوسط هذه المعانى بين الوحود المجرد والوجود المعسوس؟

إدا كانت الحياه لا توجد في كل ماده، وكانت المادة الحاصة لدى بوحد فنها مثلقاها معانى لا يحصرها الحس وتأخد منها كل هذه الأحسام التي تملأ فضاء لكرة الأرضية، فهل هذا هو تفسير السر المغبق أو هذا هو لمر المعلق الذي بدق عن العقور؟ وأى أحسام بل أي آكام من الأجسام أهى أحسام وكفى تتساوئ في حميع

وأي أحسام بل أي أكام من الأجسام أهي أحسام ركفي تتساوي في حميع الأشكان والأحجام؟

كلا، بل هي أحسام تختلف كل درة منها عن كل درة، ولا تنوب راحدة منها عن الأخرى أو تختلط شخصية منها بشخصية سواها فأيس ينتدئ التُلغُر والتخمين إدا كان هذا مهاية التفسير والتبيين؟

# # +

وإداكن الماديون قد بلعوا بتحريد قوة الحداة أقصى ما تسقطيعه المادى من صفات التحريد ـ فإن القول بالتحريد العطاق لا يقطع الكلام في مسألة الروح ولا يتركه بعبر بقية طويلة تستتبع الأسئلة الكثيرة بغير جواب

فهل الحوهر المحرد لبسيط يقبل العناء؟ وهل كان معدومًا قس أن يوحد؟ إن قريقًا من القالاسعة يقول إن الجوهر البسيط لا يتعير ولا يعني الأن

إن فريف من الفار سفه يقول إن الجوهر البسيط م يتغير وم يقتى من الاستلال الله يأتى من جهة التركيب وليس في الحوهر البسيط مركب وما ليس بقابل للاستان بعد عدم، ونبس له ابتداء ولا انتهاء

وبعض المديدين يقول بقدم العالم كله لأنه لا يحلق على رسال والحواهر البسيطة من بات أولى قديمة على هذا الاعتبال وقد يستشهد مؤلاء على قدم الروح بأنها من روح الله ﴿ نَك عالم النَّبِ والشَّهادة الْعَزِيز الرَّحيم (١) اثَّذِي أحس كلُّ شيء على قدة وبدأ خلق الإنسان من طين (٧) ثم جعل سنه من شلالة من ماء مهين (٨) ثم سرّاه وبقح فيه من روحه وجعل لكمُ السَّمْع والايصار والأفلدة كليلاً ما تشكّرون ﴾ ا

فالروح من روح الله وهو أرّلي أبدى بلا أول ولا لخر ولا رمان ولا مكان ومنهم من يقول بحدوث الروح ويعنى بدنك أنها عير قديمه، وينكر قدم الغالم على الإحمال

۱) السحدة ٦ ــ ٩

وها يردعنى المناظر سؤال عن تساوى الأرواح في القدم أو تساويها في الصوف فهن وحدت أرواح الابناء والأبناء والأحفاد في وقت واحد؟ أو وحدت على مقاوت في مدرتبب؟ وهن تنقطع صلة الأبوة بين الأرواح؟ أو هناك أرواح توصف بالأبوة وأرواح بوصف بالبنوة على النحو الذي بشهده في الحياة؟ وما العارق بين أرواح الآبناء والأمهاب وأرواح الدكور والإناث؟

وير، على الحاطر سؤال آخر عن علاقة الروح بالحسد بعد دخولة والامتراج بأعضائه هل بأنى بالمعرفة معها من عالم الأرواح أو هي تتلقى المعرفة من ملامسة الأعضاء وحس الحواس التي تتألف من النصر والسمع واللمس والشم والدوق وما إليها؟ وهن تحمل معرفتها معها بعد قراق الحسد أو تتركه وراءها بعد انقطاع الصبة بينها وبين الإحساس بالحواس؟

ويرد على الخاطر سؤال عير هدين السؤلين في مسألة الثواب والعقاب ههر تخلص الروح من الحسد كما دخلته مبرأه من الذبوب وهل يلضق شيء من الحسد بشيء من الروح وزا كانت قبل درونها فيه وخروجها منه خالصة من تك الدبوب: فكيف يكون العقاب؟ وكيف تعاقب الأحساد بمعرن عن الارواح؟ أو كيف تعاقب الأحساد بمعرن عن الارواح؟ أو كيف تعاقب الأحساد بمعرن عن الارواح؟ أو كيف

والدين عالوا بدخول الروح في الأحساء أكثر من مرة يسألون المادا ينسي لروح حيانه الأولى في الحسد القديم بند دخوله في الجسد الحددة وهل يعود إلى التدكر بعد البحرد من الحياة الجسدية؟ أو هو في كل مرة يرجع إلى ما كان عليه قبر الحياة الحسدية كأنه لم ينلبس قط بالأجساد ومادا تفيد الروح من تكرر الحياة إدا كانت تيفي بعد دوت كل حسد كما كانت قبن حياتها فيه؟

ولا يقل عن هذه الأسنده في الإعصال سؤال السائلين هل الروح والنفس والعفل شيء واحد؟ أو هي أشياء مختلفات؟ وهل هي فردية أو عامة في حميع الأحياء العاقلة؟

فمنهم من يقول. إن العقل والروح والصند كلها هي قوام العنصر المحرد في الإنسان، وإن ما عداها عنصر حسدي قابل للاتحلال.

ومنهم من يقول. إن العقل وحدة هو العبصر المحرد، وإن النفس درجات والروح في أعلى هذه الدرجات ثم تنجدر درجات النفس فتنتقي بالحسد في الحياة الحيوانية ولا يحتلف شأنها في هذه العالة عن شأن الدم الذي تنبعث منه حركة الأعصاء، أو شأن الأبخرة اللطيفة التي تتخس تلك الأعصاء

والقائلون بدلك يقوبون إن العقل عام في حميع العقلاء، وإنه غير متوقف على لأمراد، لأن أحكامه واحدة في جميع الأحوال ودلك على خلاف الدفس التي تختلف بأذواقها ومشتهياتها بين فرد وفرد، وبين حال وحال

فالعقل إذن هو انخالد الباقي الذي لا يعنى بعداء أجساد الأحياء أما النعس فشأنها شأن الحسد في التميز والتحيز وقبول العناء

. . .

ومن المادبين من يأتي وسطًا بين المجردين والمحسدين. قعندهم أن وحود لروح لاحق لوجود الحسد، وأن الحسد إذا ترقى في التركيب بشأت من تركيبه وحده معنوية أو شخصية مستفلة صاحة للبقاء بمعزل عنه وكانت رجودا جديدًا لا يتعدم لأن الموجود لا يقبل العدم ولا فرق في ذلك بين رجود الكيفية ووجود لكم أو المقدار

وهرب ما يمثلون به لدلك وجود القصيدة في فريحة الشاعر، أو وجود اللحن الموسيقي في قريحة الموسيقار، أو وجود الفكرة في قريحة الفينسوف

فهده الوحدات المعدوية من عمل الشاعر والدوسيقار والفيلسوف، ولكنها استقلت بوحود قابن للبقاء بعد روال من خلفوها وانفردوا بخلقها بين أصحاب القرائح التي لا تحصي

وتمثيلهم هذا تمثيل تفريب وليس بتمثيل تحقيق الأنهم يقصدون أن «الشخصية الروحية» التي يتمخص عنها تركيب الحسد أو نركيب الدماغ خاصة هي كبان قائم بذاته وبيس بالكيان الذي يتوقف على غيره كقصيدة الشاعر ولحن الموسيقار ومكرة العيلسوف وكل منها لا يقوم إلا تسامع أو معين

. . .

وإدا أردما أن مشمل بالكلام في الروح أحاديث لقائلين بتحمدين الأرواح، فالأسئلة مما تتوارد من أصحاب الدين كما تتوارد من أصحاب العلم وأصحاب العلسفة فلك أن تسأل قل لسيطره على الأرواح مسألة قدسية إلهية، أو هي مسألة آلية صماعية؟ إن كانت قدسية إلهية مما هذه الالات والأشعة والمصورات والمحركات؟ وما هذا الارتباط بين تحصير الأرواح الحديث والمخترعات الحديثة؟ وما هذه السبطرة على الأرواح بسلطان بلك الالات والمخترعات في أبدى قوم لم تعرف عنهم قداسة صمير أو رياضة نسك وصلاح؟

رإن كانت صداعية على تعليب للمادة على الروح أفرى من هذا التغليد الذى مدوط كشف الأروح بتقدم الصداعات والمخترعات وبحعل عام الروح كعالم المادة دابعًا لالة بدار أو محدرع حديد لم بكن معروفًا قبن القرن العشرين وكيف نفسر أن عالم الروح كله لم يستطع بحهودة ويراعثه أن بعد إلى عالم المادة وأن عالم المادة استطاع ببعض الأحهزة أن ينفذ إلى عالم الروح وهن سعب الأرواح البنا فعجزت في مسحدها أو هي لم تسع قط وبحن الذين أرعمناها على الطهور لنه والتحدث إلينا وما معنى قدرت وعجزها في هذه الحهود التي لا قرة لما فيها نفير أدوات التحضير؟

. . .

وإلى هما خصيصها الروح بالمعنى الذي يقصد به قوام الحياه - أو قوام الحياه والعقل ـ هي الشخصية الإيسانية

ولكن الروح عممت من القرال لغير هذا المعنى فسمى حبريل بالروح الأمين، وسبت إلى الله روح بمعنى الرحمة تارة ويمعنى لقوة أو احياة تارة، وسعنى العلم القدسى من غير هذه المواصع ﴿ رَفِعَ الدُرجاتُ ذُو العرش يُلَقَى الرُوح مِنْ أمره على مِنْ يَمَاءُ مِنْ عباده ﴾ " ﴿ وكذلك أوحينًا إليك رُوحًا مِنْ أَمْرِنا ﴾ "

وبهده المعانى كلها ترتفع الروح من الوحود المادى إلى الوحود المعره عن المادة وخصائصها، وقد تلجق بالوحود الإلهى الذي لا شبيه له في الموجودات.

ولكن الاصطلاح الذي لا يتعرض أصحابه للحصر والتحقيق يطق الروح أحيانًا على معنى الحياة في كل دي حياة فيقولون «كل دي روح» ويقصدون به عالم الحيوان، ويجمعون بين الروح والنقس في معنى واحد، ثم يتحلون النبات نفسًا ويفرقون بينها وبين بفس الحيوان ونفس الإنسان ببعض الحصائص التي تحفل معنى الكائنات «النفسية» أحيانا بمعنى الكائنات العصوبة في اصطلاح العلم الحديث

(۱) عامر ۱۵ (۲) الشوري. ۹۷

و سين يطلقون الاصطلاح هذا الإطلاق فيهم المؤمنون بالدين وفنهم من تقدم الأديان الكتابية، وفيهم من ظهر بعدها وأنكرها كما ينكرها الدهريون الدين قالوا: إنها حياتنا الدنيا نموت فيها ونحيا

قصاحب انهدية السعيدية المولوى محمد قصل الماتريدي يلحص معانى النفس فيقول «إن المركب اندى له مراح وليس من المعدنيات يكون « نفس أرصية، والنفس الأرصية إما نفس نباتية أن نفس حيوانية أن نفس ناصفة وعرفوا لنفس التباتية بأنه كمان أول لجسم طبيعي آلي من حيث يبعدي ويتمو»

ثم يقول عن النفس الإنسانية «إن النفس حوهر محرد واحد ولها وحه إلى البس، ويحب ان يكول هذا الوجه غير قابل لأثر من جنس مقنصي طبعه البدل، ووجه إلى المبادي العالمية، ويحب أن يكول دئم العبول عما هناك والتأثير منه عمر الجهة السفلية يبولد الأخلاق لأنها توثر في الندل الموضوع لنصرفها مكملة إياه تأثيراً خبياريً وتسمى قرة عملية وعقلاً عمليًا، ومن الجهة الفوقانية يتولد العنوم لأنها تتأثر عما فوقها مستكملة في حوهرها بحسب استعدادها وتسمى قرة نظرية من شأنها أن تنطبع بالصورة الكلية المحردة من المادة فإن كانت محردة فلا يحتاج في أهاها إلى تجريدها، وإن لم تكل فتصير بنفس محردة بتحريدها حتى لا يبقى فيها من علائق المادة »

عادا أعضيت عن فوارق الأسلوب فقى هد الكلام مواطن الفاق كثيرة بين الأقدمين والمحدثين وبين لفلاسفة والطماء وبين أصبحات الدين وغيرهم من المفكرين

فجميع هولاء متفقول على النفرقة بين المسد العصوى والحسد الذي لا تعصى فيه

وجميع هؤلاء متعقول على إلحاق النبات بعالم المباة في خصائصها اللي تميرها من الماده على الإطلاق.

وجميع هؤلاء متفقون على أن «البطق» أو «العقر» حاصة إسابية تميز الإنسان من العيوان.

ولكنهم إذا حاءوا إلى الصفة التي تكنب الحي قدرة المعرفة وقع بينهم أكبر الختلاف يقع بين مختلفين.

عتورع القوى المدركة في النفس على حسب الاتحاد العلوى أو السفلي كلام يسيغه بعص انفلاسفة ويعض «متكلمين ولا نستقه الاخرون.

وتدرج القوة العاقلة من الحيوان إلى الإنسان كلام ينكره الدينيون ولا يتفق عليه علماء الطبيعة الدين تحعلون العقن من عنصر غير عنصر العربرة أو الساهة الحيوانية

وينتهون حميمًا إلى «علم قنبل» في هذا المبحث العويض الذي لا يد بيه في اعتماضه مددث آخر من مباحث الطبيعة أو ما وراء الطبيعة

ولسما بسرد هذه الجلافات لنقطع فيها بقول قصل لا خلاف عليه فليس إلى دلك من سبيل

ولسنا كذبك بسردها لنغود فنها إلى تلحيص القول في الخالق والمخلوفات ومكان الروح والحياة من تلك المخلوفات فهذا بحث عرضنا له عند الكلام على وحود الله بما اتسع له المقام

ولكننا تسردها ونكتفي بمجرد سردها الأن مجرد السرد كافع لبيان إعجار القران في وصنع هذه المعصلة موصحها الصنبيح بين معصلات القلسفة الكبري في حميع الأزمان

فالرجل الأمى الذى تعلم من بيادية كلها عاية علمها، أو تعلم من عصره كله عاية عدمه، لا يتأثى له أن يبسط أمامه مشكلات العقل في حقائق القرة التي تقوم بها حياة الشخصية الإنسانية أو يقوم بها تفكيرها ثم يحيط بما فيها من العقد وما يرد عليها من الأشكال والاستدراك، وما تنفر به من المعلقات بين مسأنة كالنسأنة الإلهية او كمسألة الوجود بجملته في السر والعلانية

فإدا نتبع معصلة الروح إلى مداها وعلم غاية ما يتاح للإنسان أن يستقصيه من حقيقتها فما بعلم ذلك برحى البادية أو يوحى القرن السادس أو السابع للميلاد وإلما يعلمه بوحى من الله

. . .



## القدرُ

يطهر أن الإيمان بانقدر ملارم للإيمان بالمعبود مند أقدم العصور

فقبل الأديان الكتابية، وقبل الأديان الكبرى التي آمنت بها أمم العصارة في العصور القديمة كان الإنسان في حهالته الأولى يؤمر بالأرباب والارواح ويعدها الأدها تتصرف في شئونه وتمنيه يعص ما يحب وببتليه ببعض ما يكره، وتتدخل بإردتها فيما يريد وما لا يريد

ظم يكن في وسعه أن يحهل مند أقدم القدم أنه محدود الحرية، مغلوب الإرادة، محتاج إلى رياضة القوى التي تحيط به ونمك إعطاءه ومنعه تارة بالقرابين والصلوات وتارة بالرقى والتعاويد

ينتطر المصر فلا يسفط الفطر، ويخرج إلى الصيد فيحده تارة على وقرة رتارة على برارة، ولا يحده حيث ابتغاه تاراب، فنعلم أنه خاصع لإرادة تقدر له بصيبه من النجاح والخيبة، ويعلم أن إرادته وحده ليست هي الشيء الوحيد فيما يشتهيه أو قيما يخطه

## دلك هو القدر في معناه السادج القديم

ولكنه قدر لا يستلزم في خلد الهمجي الأول نظامًا مرسومًا لتدبير الأكوان ولا خطه مفررة لتوحيه الإنسان، ذلك فهم للعدر لا ينأني فين فهم الكون أو فهم الظواهر لطبيعية زما بريط بعضها ببعض من الفوانين أو العلافات.

وكل ما كان يستلزمه فهم القدر على النحو الذي تجيله الهسمى الأون أنه سيطرة مرهوبة تملك الإنعام والحرمان، وتتحكم في الإنسان تحكم القوى الذي يمضى على هواه، ولا يعرف قانونًا يتبعه فيما ينكره أو فيما يرضاه

وريما خطر اللهمجي أن الأرباب أو الأرواح التي يعيدها تلثد تسخيره وتحويفه ويحلو لها أن تذله ومعتز بقوتها عليه فهو لا يعرف ما تريد ولا ما يمبغي أن تريد، ولكمه يعرف أمها في حاجة إلى التمليق والمداهمة والاسترضاء لتعطيه ما يريد ولما أبرك الإنسان شيئًا من نظام لأكوان ترقى بالقدر من معنى الهوى الجامح إلى معنى التنظيم والمدنير، وأدخر في سلطان العدر كن موجود في الأرض والسماء، ومنها الإنسان، بل منها الآلهة والأرباب قبل الإنسان

فانهبود الأقدمون كانوا بو منون بسيطرة «الكارما» أو نقدر على الرمان والمكان وعلى الخابق والمخلوق، وأنه يعيد الكون مرة نعد مرة على نظام وحد يتكرر فيه كل موجود من أكبر الكواكب إلى أصغر دقابق الأحسام ولا حيلة للقدر نفسه في تغيير شيء من هذه لأشياء لأنه لا يعي ما يععل بل يقع منه العمل كما يتبغى أن يقع ولابد له من لوقوع، وكلما تمن دورة من دورات الوحود كان تمامها نهاية لوحود ويداية العناء، ويبقى القدر مع هذا نيعيد لفناء وحودًا متكررًا متحددًا على النحو الذي ابتدأ منه وانتهى إليه

B # \$

والباسون كاتوا كما بعلم أصحاب بحوم وأرضاد فعرفوا الإيمان بالقدر على ما يظهر من طريق الإيمان بالتنجيم

لأنهم آمنوا بسيطرة الكواكب على مقادير الأحياء، وعير الأحياء، فكل مولود بولد فإنما تكون ولادته تحت طالع من الطوالع التي تتعلق بكوكب من كواكب السبء والارص بفسها وحدت تحت طالع من هذه الطوالع رعموا أنه طالع الشمس في برح الحمن، ثم تعاسمت الكواكب خلائق لارص وأيامها ومواقعت الررع والعمر فيها فلا يحرى في الأرض حدث من الأحداث إلا بحساب مرفوم في سحر الأفلاك والبروح

وكانوا يعتقدون بالسعود والنحوس، فمن النجوم ما يسعد ويعطى ومدها ما يشقى ويحرم، ولا مهرب للإنسان من طالعه الذي يلاحقه بالسعد أو بالنحس مدى حياته، ولكن المنحمين قد يعمون محرى هذه الطوالع فيعالحونها بالحساب كما بعالج قوانين الطبيعة ليوم بما بعلم من أحوالها وما نمنك من توحيه تلك الأحوال إلى جانب النفع دون جانب الإصران

\* \* \*

ومن الراحع جدًّا أن القول بالثنوية - أو نسبة اقدار الوحود إلى مشيئة ربين اثنين - إنما كان حلاً لمشكلة القدر عبد حكماء المجوس الأقدمين، بعد أن بنعوا بصفات الإله الأكبر مبلغًا لا يوافق إرادة النقص ولا إرادة الشقاء محطوا تعدير الخير لإله، وتقدير الشر لإله، وقسموا العالم شعرين بين الدور وانظلام، ويبن الإنجاد والإنساء وحدوا قدره الخير بيتجببوا العول بأن إله الخير بريد الشر ويحريه في قضائه على العباد

# % 6

أما المصريون الاقدمون فكاموا وسطا بين الإيمان بحربة الإنسان والإيمان بسيطرة الأرباب لأمهم آمنوا بالثواب والعقاب في العالم الأحر، تكان إيمامهم هذا كالإيمان بأن الإنسان يعمل وأن الأرباب تتولى حزاءه على عمله بعد ذلك، فهى قادرة لا شك في قدرته، وبكن الإنسان قادر على أن يعمل ما يرصيها ويستحق توانها أو ما بعصبها ويستحق عقابها وقد حاء في صلواتهم ما ندر على تصريف الالهة أحوال العالم وأسباب الحياة ولكن الكلام في لتقدير عندهم أقر ما عرف في أديان الرمن القديم

# # 5

واقتبس لبونان شبت من البابليين وشنا من المصريين قتبسوا التحيم وطوالع الكواكد من بابل، واقتبسوا عفيدة انثوات والعقات من مصر، ولكنهم لم يحقلوا ـ أو يستطيعوا أن بحفيو ـ كما فعل المصريون بإعباد الأحساد للحياة الأخرى، وترويدها بما تحتاح إليه في تبك الحياة من مقومات البقاء

وقد كان القدر عبدهم عالبً على الآلهة والبشر على السواء، وكانوا كثيرًا ما يصورونه في أساطيرهم ورواياتهم عاشمًا غالمًا يتجنى الذنوب على الناس ويستدرجهم إلى الرائل والعلط ليوقع بهم ما يحلق له من العقاب، وكانت عندهم للحقمة ربة يسمونها «مسيس» تأخذ لجار بذب الحار وتقتص من الأبداء والأحداد، وتلاحقهم بالعصب ملاحقة اللد والإصرار من مكان إلى مكان، ومن جيل إلى حيل.

وكانت صورة «ريوس» رب الأرباب مي شعر هوميروس أقرب إلى الحماح والكيد وإلى سوء النية الذي يغريه بإدلال البشر وترويعهم وأن ينفس عليهم حطوشهم وبردهم إلى القداعة والصغار، ثم ترقى به الشاعر هريود إلى نمط من العدل في محاسبة الدس بميزان يزن الحساب في ميران الحسدات والسيئات، فيعطف على من أحسن ويسخط على من أساء

ولكن المساهمة في مسأله القصاء والعدر تحسب لليونان في عيدان العلسفة والتفكير ولا تحسب في ميدان الدين والعقيدة؛ لأنهم طرقوا باب البحث في هذه المسألة فحاءوا بحلاصة الأفوال التي ثلاحقت في مباحث الفلاسفة بعدهم إلى العمس الأخير، ولا تعنى باليونان هذا يونان السلالة والوطن وإنما تعنى بهم كل من تشملهم الثقافة اليونانية في وطئهم وفي عيره من الأوطان

وأول ما يتحه الدهن من الفلسفة اليومانية إلى رأى الحكيمين الكبيرين اللدين يحيخان بأطراف الموصوعات في أكثر مسائل التفكير وهما أفلاطون الملقب بالإلهي، وأرسطو الفلقب بالفعلم الأول.

مافلاصون يتابع أستاده سقراط بعص المتابعة في نسبة الشرابي الجهن وقلة المعرفة، ريري أن الإنسان لا يحتار الشر وهو بعرفه، بن يساق إليه يحهله أن بعوارض المرض والفساد فيه، ولكنه لا يساق إليه بتقدير الآلهة لأن الآلهة خير لا يصدر عنها إلا الحير، وإنما يساق إليه بعنراص الكثافة المادية - أو الهنوبي - في سبيل مطالبه الروحية، وأن هذه الكثافة المادية لازمة - مع هذا لتمحيض الخير وتحقدق معده فإن الحياة الإنسانية التي تكون خيرة لأنها كذك ولا يمكن أن تكون غير بلك ليست بخير يعبط عبيه الإنسان، ولكنها تكون خيرة للها في هذه المحاهدة فلا خير في الدنيا إذا رال منها الشر فجاهدته وانتصرت عليه في هذه المحاهدة فلا خير في الدنيا إذا رال منها الشر بالدغار إلى الإنسان

وكل شيء من أشياء هذا العالم له ـ بي رأى أفلاطون ـ صبورة مثالية أو صبورة كاملة في عقل الإله فهده الأشياء الموجودة في الحس هي محاولة لمحاكاة صبورها الخالدة الشي لا نقص فيها وإنما يشوبها النقص في عالم الحس لاعتراض المادة دون تحقيق الصبورة المثلي، وقد تجرى محاولة الخلق على أبدى أرواح دون الله في لقدرة والخير فيظهر النقص في عملها الأنها لم تبلع مع الإله كمائه المطلق المدرة عن الشرور

فانش موجود في هذا العالم، ونكنه ليس من تقدير الإنه، ووحوده لارم مع وجود الخير؛ لان الحير الاصطراري لا قيمة له ولا دلالة فيه على فضيلة باعلة، وحرية الإنسان في طلب الكمال لا يحدها قدر مقدور من الإله الأعظم، بل تحدها عوائق الكفافة الماديه أو الهيولي، وهي كذلك عائق في سبيل تحقيق الكمان الذي يريده الله

ومدهب أرسطو في القدر يلائم مدهبه في صفة الإله، فإن إله أرسطو بمعرل عن الكور وعن كل ما فيه من حي وحماد، فلا يقدر له أمرًا ولا التقدير من شأنه الدي يوافق صفة الكمال المطلق في رأى المعلم الأول لأن الكامل المطلق الكمال لا يحتاج إلى شيء غير ذته، فلا يريد شيئًا ولا يعكر في شيء غير تلك الذات وما كانت علاقة الإله بالكون إلا علاقة المحرك الأول الذي لا يتحرك لأنه لو تحرك للرم أن مبحث عن معدأ حركته وسببها وغايته منها، وكل أولئك لا يتقق عند أرسطو مع صفات الكائن الكامل الذي لا يدرية له ولا نهاية، ولا غاية له من وراء غمل يعمله، بل لا عمل له عير أن يعقل داته في نعيم سرمدي لا يعرفه العاملون لأن العمل حركة واختلاف من حال إلى حال، ولا اختلاف في طبيعة الكائن لذي يبع التمام في أحسل الأحوال، وبيس المراد بأنه هو المحرك الأول أنه عمل شيئًا لتحريك حميم هذه المتحركات، وإنما المراد به أنه مصدر العقل وأن العقل يوحي إلى الأشياء أن تتسامي إلى مصدرها فتتحرك من صورة إلى صورة في طلب الكمال؛ لأنها هي المحتاجة إلى الحركة و ستكمال الصور في ارتقائها، دول الكمال؛ لأنها هي المحتاجة إلى الحركة و ستكمال الصور في ارتقائها، دول صاحب الصورة المثلي أو الصورة المحص التي لا تمتزح بالهيولي أي امتراج

ومذهب أرسطو في القدر يلائم هذا المدهب في صورة الإنه، فلا قدر هناك ولا تقدير، وكل إسنان حر فيما يختاره بنفسه، فإن لم يستطع أن يقعن فهو على الأقل مستطيع أن يمتمع، وغاية الإنسان وعير الإنسان من هذه الكائنات أن تحقق ما يديقي لوجودها على الوجه الذي يدست ذلك الوحود

# 4 4

ولفلاسفة اليومان \_ غير أملاطون وأرسطو \_ مدهب في القدر تتراوح بين مدهب الحبر ومدهب الحرية، وتتوسط بينهما أحيانا في القول بالاصطرار أو انقول بالاختيار

وعد ديمقربطس أن الموجردات كلها تتألف من الذرات، وأن الإنسان مثلها ذرات تتألف مبحيا، وتندثر فيموت.

وعند هيرقليطس أن النظام قوام الأشياء وأن الاختلاف ضرورة من صرورات النظام، وأن العدل في طبيعة الوحود يعود بالأشناء إلى قوامها كلما طعى مزاح منها على مراح، وأن الشر من صفات الأجزاء وليس من صفات الكل المحيط بحميع هذه الأحراء، فيخصع الإنسان له؛ لأبه جرء باقص لا فكاك به من ضرورة النعص المحيق به ويغيره، ولا حيبة له في دلك ولا بلإله أو «الكلمة» التي ترادف عندهم معنى الإنه، ولكنها تطرد مع قصناه النظام الشامل وتجرى معه محراه إلى أن بدركها الاختلال فيردها سواء العدل إلى الاعتدال.

وعدد فنشاغوراس كل شيء محسوب لأر العدد هو قوام الرحود فما من صفة بصف بها الموجودات إلا براها مقارقة لها في طور من أطرارها ما عدا العدد فهو الصفة التي لا تقارق موجودا من الموجودات في طور من لأطوار، ولا يتصبح رأى فيثاعوراس فيمن يحسب الحساب بتركيب هذه الأعداد، لكنه مقارب لمدهب أهل الهند في تعليق كل شيء بالحساب السرمدي أو القابون الأبدى المسمى عندهم المالكارماه كما تقدم، ومرجعه إليه في مسأله القدر كمرجعه إليهم في مدهبه كله على التعميم

وعدد ريسون وأتساعه الرواقيين أن الساموس يقضى قصاءه في حميع المخلوقات، فقولهم بالجبر أرجح حدًّا من قولهم بالاختيار

وعند أسقور أن لدرات هي قوام الموحودات، وأن الذرات إدا تركبت في روح الإنسان ملك بعض الحرية لتي لا يمنكها الحماد الأن درات الروح أنطف من درات الجسم لحامد وأقدر منها على التصرف والاختيار، ولكن الآلهة لا تقدر للناس عند الأبيقوريين الأنها سعيدة في سماواتها ولا حاجة مانسعيد إلى التفكير في نفسه ولا في غيره أما القدر الأعمى كما تمثله أساطير اليونان فهو عدر أبيفور خرافه أصعب على التصديق من خرافات الامساخ والعيلان فهناك قدر في النظام لا يأتي من الأرباب ولا من ربة القصاء الأعمى، ولكنه يأتي من طبيعة الأشياء بمقدار ما فيها من تناسق الأحزاء

\* \* \*

وأهم الفلاسفة بعد أفلاصون وأرسطو رأيًا في موصوع القصاء والقدر هو بلا ريب أفلوطين، إمام الأفلاطونية الحديثة الذي ولد بإقليم أسيوط واستفاد معظم دراساته من مدرسة الإسكندرية وإنما يهم رأى أفلوطين في هذا الموضوع لأنه على اتصال شديد بالمداهب الدينية ومداهب التصوف على الخصوص بين أصحاب الأديان

ويرُخذ من أقوال أفلوطين المتعددة أن الإنسان في حياته الأرصية خاصع

مقصاء سابق من أرى الأرال، وأنه يعاد إلى الدداة مرات كثيرة ويحرى هى كل مره على أعماله في حياته نسابقة حراء نعبى بالعبى والسن بالسن والمنى مالمثن قيد الشعرة في كل جنيل ودقيق عمن فقاً عين إنسان فقنت عينه في دور من أدوار الحداة المتلاحقة في عالم الحسد، ومن ضرب أمه عاد إلى الحياة في حسد مرأة وولد له اليدور واقتص منه أحدهم بضريه كتلك الصربة، يكفر بها عما حدام

ولكن من الذي يقدر هذا القدر ولكتبه في سحنه لنحساب والفصاصر؟

بيس هو الإله الأحد؛ لأن مدهب علومين في الإنه على عزار مدهب أرسطو في التندرية والتندريد، ويتنداوره كثيرا في عزل الوحود الإلهى عن هذا الوحود المحسوس

عدد أعلوطين أن «الأحد» أرقع من الوحود، وأرفع من الوعى، وأرفع من التقدير، وأنه لا يحس داته لأنه واحد لا نتحراً، قلا بكرن فيه بعص يتأمل بعصًا، كما يحدث في حالة الإحساس

وعيده أن المادة أو الهيولي لا تعقل ولا تقدر، ولا تقيم ميزان الحساب

فردا أرديا أن تسمى القدر في مذهب أفلوطين باسم مصابق لمراده فهو على الأصبح قدر الصرورة التي لا محيص عنها في عالم الأجساد

فالطبق يصدر من الله صرورة لأن ابتالة يعيض بالإنعام، صرورة من صرورات الكير التي لا تنفصل عن أثارها، ولابدالها من أثر

والأرواح تصدر من الحالق صرورة، على طبقات نتعالى وتتدانى، على حسب اقترابها من مصدرها الأصيل

وكل روح منصل بالمادة حتمًا الأنه نعنيس طبيعة الفلق من مصدره الأول فيمتزح بالمادة، ليحكى فيها قدرة الخالق على الإعصاء والإنعام والتكرين

ومنى أتصل بالمادة فهو يعالبها وتغالبه، وينتصر عسها أو تتنصر عليه

فإذا عليها ارتفع حتمًا في معارج الروح، وإذا عليته بقي حتمًا في إرهاق الهيولي وحدث له حتمًا ما يحدث لكل روح وهيولي في مثل ذلك المريح كم يحدث التحري حثمًا في مريح العناصر المالية، كلما امترحت على بحو مقدور ومن المناسب أن مستطرد عن تلحيص اراء العلاسعة عن القدر من دبك العصر إلى العصر التديث، قبن أن بينقن إلى مذاهب الأديان ومذاهب العلماء الذين عرصوا لنمسألة من جانب العلوم الطبيعية كما عرفت في القرن العشرين.

ونتخطى هذا الهلاسفة الدينيين لنعود إليهم نعد الكلام على مذهب الأدبان وبيداً بالفلاسفة الذين عرصوا للمسأله من حانب البحث الفلسفى بمعرى عن المداهب الدينية

قالفيلسوف الإنحليزي «توماس هوب» يرى أن الإنسان يعمن ما يريد، ولكنه لا بريد ما يريد، بل يريد ما فرصته عليه الوراثه، وطبيعة النيئة، وعادات المكان و لرمان، فهو بين الرغبة والامتناع يقدم أو يحجم وكل إقدم أن حجم فنه باعث مفروض عليه، وما الإرادة إلا الرغبه الأخيرة من هذه الرعبات تأتى في النهاية مسبوقه بأسبان بعد أسبان.

والقملسوف الفرنسى «ديكارت» يقول إن الجسد محكوم بقوالين الطبيعة كسائر الأجسام المادية، ولكن الروح طليقة من سلطان هذه القوالين وعليها أن تحاهد الجسد، وتلتمس العون من الله بالمعرفة والقداسة في هذا الجهاد

ومن تلاميده من يقول. إن الإنسان حرف في كل نعل من أفعاله، وبكن الله يعلم منذ الأزل ما سيفعله كل إنسان٬ لأنه عليم هنير

ويري سبدورا أن كل شيء يقع في الدنيا فلابد أن بقع كما وقع، ولا يتحيل العقل وقوعه على نحو آخر؛ لأن كل شيء يصدر من طبيعة «الجوهر السرمدي» وهو الله

وما في الدبيا من خير وشر على السواء هو من إرادة الله، ونكنه يبدو لنا شرًا لأننا محدودون، بنقص من ناحية وبتلقى الشر من حيث بنقص. أما الحوهر السرمدي فلا يعرض له النقص ولا تتصل به الأشياء إلا على وجه الكمال.

ومدهب ليبنتز يطابق مذهبه المعروب عن الوحدات، فكل موجود في الكون «وحدة» مستقلة لا تتأثر بوحدة أخرى، ولكنها قد تنفق في الحركة كما تنفق السبعات في الإشارة إلى الوقت، دون أن تتأثر ساعة منها بغيرها وكل وحدة من هذه الوحدات فهى محتوية على ذاتها، محاكية في وجودها للوجود الأعلى وهو الله ولكنها تتفاوت في الكمان على حسب النفاوت في هذه المحاكاة فإذا

أصابها النقص فهر يصببها من داختها ولا يصيبها مما هو خارج عنها، وهي هي مناط قصائها وقدرها بعير سلطان عليها من سائر الموجودات، وكل ف هناك أن انشر يعرض لها لأنها باقصة، ويقل فيها كلما زاد بصيبها في محاكة الله

والفيلسوف الألماني الكبير «عماموبل كانت» يقرر صروره الأسباب في عالم التحارب لمحسوسة، ولكنة يرى هبالك عالمًا أعلى من عالم المحسوس، هو عالم المعانق الأدبية وحرية الإرادة حقيقة من هذه الحقائق عبد الفيلسوف، فإن لم نجد لها برهانًا من برابط الأسباب في التجارب الحسية فيكفى أن بعلم أن الإيمان بحرية الإرادة لارم لتقرير الأخلاق البشرية والتكاليف الأدبية، وبرومه هذا هو أقوى دلين تستمده من الحس على صدق الإيمان بها، ووجوب العمل على مقتصى هذا الإيمان

ويتلخص مدهب هيجن كله في الفلسفة الناريجية التى تقرر «أن تاريخ العالم بأجمعه إنما هو درونض الإرادة الطبيعية الجامحة حتى تخضع من ثم لقاعدة كونية عامة تتوك منها الحرية الناتية»

فالقوى الطبيعية جامحة لا تعرف الحدود، وخصوع هذه القوى لعاعدة عامة هو الذي يكف هذا الجماح، ويخلق الحرية الأدبية، وقحوى ذلك أن الإنسان مسوق إلى الحرية بسلطان ذلك القانون، فهو نتلقى الحرية نفسها من طريق الاصطرار

ويقوم مدهب شويبهور على الإرادة والفكرة، ولكن الإرادة عنده هي مصدر الشركله في الكون وفي الإنسان، والإرادة في الكون توجي إلى إرادة الإنسان أن يستأثر لنفسه بالمتعة ويعانى ما يعانيه من الطلب والكفاح ولا يوال أسيرًا لهده الإرادة التي تعزله عن كل ما حوله حتى يحلص إلى عالم الفكرة فينحو من الأثرة الفردية، وينتقل إلى عالم السكينة و«العموم» الذي لا ندارع فيه بين أجراء وأحراء، ولا بين إرادة وإرادة

فكلما كانت هماك إراده فهماك ش، وكل تقدير في رأيه فهو على هذا تقدير شرور لا بتأتى الفكاك منه بغير الخروج من عالم التقدير

. . .

ولا يرال فلاسفة العصر بخوضون في مباحث هذا الموصوع على تفاوت كبير

بين القول بالحبر، والقول بالحرية الإنسانية، ومنهم من يقول بأن الإنسان يشترك في التعدير ويخضع له الأنه حرة من عناصر الطبيعة التي تفعل فعلها في الأحداث الكونبة، ولا يقتصر امرها كله على الانفصال

ولكن الفلسفة لا تستأثر بمبحث هذا الموضوع في الفرون الأخيرة لأن بهضه العلوم الطبيعية قد أدخلت هذه المباحث في نطاقها، ولا سيما علم النفس الذي يعتمد على تجارب تلك لعنوم

وقد كان أول مدخل للعلوم الصنعية في هذه المباحث الفلسفية من حانب علم الفلك، أو حانب الرياضة على الإحمال، بعد القول بدوران الارض حول الشمس واعتبارها سيارًا من السيارات الشمسية تحرى عنيها ما يحرى على عبرها من أفلاك السماء ولا تخص بالوقوف في مركز الكون كله سواء في المكان أو في حلالة الشأن وحساب الضق والتقدير

فأخد تعلماء منذ القرن السادس عشر يفرزون أن «العانون الآلي» هو ملات المنظام منى هندا الوحود، وأن هذا القانون عام شامل لا يأدن باختلاف ولا استثناء، فلا محن فيه لتصرف الأقدار بالتنديل والمحويل

ولكن «القانون «لآلي» مع هذا لم يبطل القول بالعناية الإلهية أو بالتقدير الإلهى عند المؤمنين من العلماء الرياضيين أو الطبيعتين الدين يقبلون القول بالنظم «لإنهية» والتوانين الشاملة لعلك الأرض وسائر الأفلاك.

فكان ديكارت بعصل بين عالم المادة وعالم الروح، ويرجع بقوانين الكون لحسى إلى المادة والحركة، ولكنه تعزل عالم الروح عن سلطان هذه القوانين.

وكان بيونن يفس حركات الأفلاك بقانون لحادبية ومعص قوانين الحركة، ولكنه يسمى الحاذبية مفسها روحا spirit تسرى بين الأحرام سريان الأرواح لخفية، وإن كانت لها اثار تقدر وتقاس

ولما ظهر علم النفس على النهج الحديث لم يحسم هذا الخلاف بين المبر والحرية الإنسانية

فالعائلون بالمادة وحدها قالوا إن أعمال الإنسان كمها الية يسقطاع تفسيرها بالتفاعل بين وطائف البدن وأخلاطه، ولا فرق في أساس هذا التفسير بين تصرف الإنسان وتصرف الحيوان والهاثلون بالعقن أبكروا إمكان تفسير الطواهر العقلية كلها بالحركات الالية الدي تعمل في الأحسام، وفالوا بحرية العقل أو بحرية الإرادة الإنسانية في كثير من الأعمال.

وحلت الحتمية الحديثة Determinism محن الحبريث القديمة Fatalism في اصطلاح العلماء

فالقائلون بالمتميه يقولون مها لأنهم يؤمنون بالبطم الآلية وهدها ولا يؤمنون بإرادة إلهية تتعرض مثلك البظم بالتبديل والتحوين.

ومن ثم أصبح القول بالحتمية مناقصًا للقول بالحبرية في كلام علماء الأديان الان الحبرية تحصر الإرادة كلها في الإله المعبود أما الحتمية فهي على الأقل لا تستلرم وحرد إله إلى حالب القوائين التي يفسرون بها حركات الوحود

وتعاقبت الكشوف في مبادين العلوم الطبيعية ركل منها يرجع إلى قالون برعم أصحابه أنه صالح لتفسير كل صاهرة من طواهر الطبيعة بعير حاجة على الإصلاق إلى مدد مما وراء الطبيعة، ولا فرق في ذلك بين طواهر المادة العصوية، وطواهر المادة غير العصوبة، أو بين الحي والحماد فكان كل كشف من هذه الكشوف المتعاقبة يرجع بكفه الحتميه على كفة الاختيار من حائب الله، أو من جائب الإنسان

ثم تقدمت الكشوف اشرية في أوائن القرن العشرين

وإدا يكشف منها يضرب الحتمية صربة قاصمة ويفتح الباب واسع للقول بالحرية والاختيار

ودنك من الكشف الذي حاء به العالم الدنمركي بيتر بوهر Niels Bohr صدحت حائزة توبن للعلوم في سنة ١٩٢٢

همن المعلوم أن الدرة قد وصفت في أقوال العلماء الطبيعيين بأدها منظومة كالمنطومة الشمسية مشتمل على بورة كالشمس وكهارب بدور في فلك البواة كما تدور السيارات على وحه التمثيل والتقريب، وأن الإشعاع إنما يحدث من انتقال كهرب من فلك عامل إلى فلك أخر أقل منه عملاً أو أقل منه في الطاقة على حسب بعبير الطبيعيين

عداء بوهر وقرر أن الكهرب يتبقل من قلبه إلى فلك بغير قانون معلوم، وأن

ألوف التنقلات لا يشيه بعصبها بعصًا ولا يمكن التنبو عن وقوعها ولا عن سبب وقوعها على أي أساس يمكن أن يسمى باسم القانون المطرد المعاد

وحاء بعده اوحست هبربيرج العالم الجرماني صاحب حائرة بوبل في سنة ١٩٣٢ عدمت في إنارة الشكوت ١٩٣٢ عدمت في إنارة الشكوت العوبة من حولها، فقرر أن التجارب الطبيعية لا بنشابه على الإطلاق ولا تأتى تحرية منها وفاقًا للتجرية الأخرى بمام الموافقة، ولو اتحدت الآلات ولظروف وسمى مدهبة هد «باللاحتمية» للمادة الأنه باقص به قول الحتميين كل المناقضة في صميم تركيب المادة، وهو تركيب الدرة وحركة الإشعاع

وبلع من وثوق بعص العلماء بصحة هذه التحارب أن عالمًا كبيرً كالسير أرثر أدبحتون أعلن أن الأمر فيها قدما يحتمل الخلاف، فقال «لا أعتقد أن هناك القسامًا ذا بان في رأى القائنين بهبوط مذهب الحثمية فإن كان هناك القسام في هذا لصدد بين المشتغين بالعلوم فردما هو انقسام الراضين والاسفين فأما الأسفون فهم بطبيعة الحال يرجون أن بعود الحتمية إلى مثل مكانها الذي كانت تشعله في العلوم الصبيعية، ولعلهم لا يرجون المستحين، ولكني لا أرى سببُ لتوقع رجعتها في أي شكل وعلى آية صورة»

ويضاف إلى هد حميعه أن المادة قد انتهت إلى شناع، وأن الإشعاع أوشك أن يدخل في حساب الحركة المجردة التي يُرصد حانب منها بالصاب وبدق حانبها الأكبر عن الحساب والتخمين

. . .

مالحتمية العلمية لا تثبت لقراس المادة أنها تدهرد متعسير كل سر من أسرار الطبيعة وكل حركه من حركات الأجسام، ولا ترال تعمل حيث تعمل ومعها متسع كدير للاختيار هي أصغر الدرات فضلاً عن أعظم الأحرام، وهي لا تمتع المؤمن أن يقول مع العلم كما يقوى مع الدين ﴿عالم النّفيه لا يعزب عنه مثقال درّة في السموات ولا في الأرض ولا أصغر من دلك ولا أكبر إلا في كتاب مين ﴿ ولبس معنى هذا أن الكون يجرى على عير نظام، وبما معناه أن لعظام لا يمنع الاختيار ولا يغلق الباب على الإيمان

. . .

وإلى هذا بدح العلم والعلسعة في موقعهما الأخير من مسألة القدر، ومعود إلى إلى بعده المسألة كما عرضت في الأديان الكتابية، وهي الموسوية والمسيحدة والإسلام

. . .

فالكلام على التقدير الإلهى تديم في الكتب اليهودية، وردت الإشارة إليه من أول الأسفار المعتمدة إلى آخرها، ولكن على درحات في أساليب التقدير باختلاف الصورة التي كابرا يفرضونها للإله، أو باختلاف بصيبه عندهم من عضمه المشيئة وعظمة القدرة، وعظمة الصعات

وكانت الصورة الأولى للإله عندهم صورة الملك المطلق الدى يريد أن يستأثر لنفسه بالمعرفة والخلود والسلطان، ويكره من الإنسان أن يتسامى إلى مبازعته في هذه الصفات، فيبتليه بالعجر والدرمان ويحد من حظوظه في المعمة والحياة

فانتوع الإنساني على هذه الصورة رعيبة متمردون يخضعون نلقوة ويتملصون منها بالحيلة والعصبان، كلما وحدوا نهم سبيلاً إلى التملص والاحتيان

وعلى هذه الصورة وقعت الخطايا الأولى التي حرث عليهم عصب الله وحرمتهم بعمة الخلود، وهي الأكل من الشحرة، والعيث في الأرض بالفساد

وقد عصب الله كما حاء في سفر التكوين لأن الإنسان أكل من الشجرة التي بهي عنها، وهي شجرة معرفة الخير والشر، أو شجرة المعرفة الإلهية، فقال الرب الإنه «هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا، عارفًا الخير والشر، والان لعله بعد يده ويأخد من شجرة الحياة أيضًا ويأكل ويحيا إلى الأند...»

ومن هما حاقت اللعدة بالإنسان لأنه أكل من الشحرة، ومالمرأة لأنها استمعت إلى غواية انحية، وبالحية لأنها سولت لهما هذا العصبيان، وكان قضاء مبرمً على نوع الإنسان كله بعد آدم فقال انزب الإله للحية ولأنك فعلت هذا ملعونة أنت من حميع البهائم ومن حميع وحوش البربة على نطبك تسعين وتربً تأكلين كل أيام حياتك، وأصع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسله هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعان حيلك، بالوجع

تلدين أولادًا وإلى رجلك يكون اشتيافك وهو يسود عليك وقال لأدم لألك سمعت لقون صرفتك وأكلت من الشحرة التي أوصيتك قائلاً لا تأكل منها، ملعولة الأرص بسبنك بالتعب تأكل منها كل أبام حباتك بعرق وجهك تأكل خبرًا حتى تعود إلى الأرض التي أحدت منها، لأبك تراب وإلى تراب تعود»

ولم يكن الإنسان بالمتمرد الوحدد على إراده الله عان أبدء الله سكان السماء وبراد بهم الملائكة ـ نظرو إلى بنات الناس مرأوا أنهن حسنات فاتخدوا منهن بساء، وعصب الرب فقال «لا يدين روحى في الإنسان إلى الأبد لريفانه، وهو بشر وتكون أيامه مائة وعشرون سنة»

وبعد بلك بيضًا «دخل بنو النه على بنات الناس ووندن لهم أولادًا، وهؤلاء هم المجابرة المشهورين »، «فرأى الرب أن شر لإنسان قد كثر في الأرض وأن تصور أفكار قليه إنما هو شرير كل يوم، فحرن الرب أنه عمن الإنسان في الأرض، وتأسف تبيه فقال الرب أمنى عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته الإنسان مع بهائم وديانات وطيور السماء لأنى حزنب أنني عملته، وأما نوح فوجد تعمة في عين الرب»

ويمكن أن نقال على هذا إن الخطيئة الكبرى هي طموح الإنسان إلى العلم والخلود الندين استأثر بهما الله فالله على هذه الصورة مالك يكره من رعاياه أن يتفسوا عليه أسرار الحكم والبقاء، وهو يملك التقدير والتدبير، ونكن كما يملك الحاكم فرض الشرائع وفرض الحراء والعقاب، وقد يراجع نفسه فيما قصناه فيبطله ويلغيه ويندم عليه، كما يقعل الملوك في سياسة الزعايا المحكرمين

وقد جاء في الأسفار المتعددة كلام صريح عن تعسيم الخطوط بين الاحاد وبين الشعوب من قبل الميلاد عمن ذلك تميير بني إسرائين على غيرهم وتميير يعقوب على غيسي، ودرية يعقوب على درية عنسى، وكلاهما حدين في بطن أمه «وتراجم الوندان في بطنها فمصنت تسأل الرب، فقال لها الرب في نطبك أُمُّتان، ومن أحشائك يعترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعدده صعير»

وترقى الوعاط والأبيناء في فهم عظمة الله، فدعا أشعيا إلى عيناده الله الدي علم الأشداء منذ القدم وهو «المخير منذ البدء بالأخير»

ولكن «القدر» لم يزر عند بني إسرائين مشيئه حاكم يأمر وينهي ويرجع هم

أمر به وقضاه، ولم يعهموا القدر قط على أنه نظام شامن للوحود محيط بالأكوان، لا يكل عملاً من أعمانه إلى العيب المجهول ليمصني فيه بعد دلك أن يرجع عنه رجوع انتدم وخطأ انتساب.

فقى كتناب أشعينا بوصف الله بأنه حابن الإنسان، وينتهى الإنسان عن مراجعته فى قصائه الأنه «خرف بين أخراف الأرض اهل يقول الطين لحابله ماد، تصنع؟ أو يقول عملك ليس له يدان؟»

ولكن هذا لخرف يحبل ويعاد حدله ولا يستقر رأى بغراف على حفظه أو تعطيمه، فيحظم بعد حفظ ويحفظ بعد تعطيم وكدك قال أرميا «قم ادرل إلى ببت العخارى وهناك اسمع كلامى، فنرنت إلى ببت العخارى وإذا هو يصبع عملاً على الدولات، ففسد الوعاء الذي كان يصبعه من لطين بند الفجارى، فعاد وعمله وعاء اخر كما حسن في عين الفخارى لل يصبعه فعاد إلى كلام الرب قائلاً أما أستطيع أن أصبع بكم كهد بيدى با بيت إسرائيل يقول لرب هو د كالطين بين الفجار أنتم كهذا بيدى يا بين إسرائيل، تارة أتكلم على أمة وعلى مملكة بالقلع ولهذم والإهلاك، فترجم تلك الأمة التي تكلمت عليها عن شرها، فأندم على الشرائي فصدت أن أصنع بها، وتارة أتكلم على أمه وعلى مملكة بالبناء والقرس فتفعن انشر في عدى فلا تسبع لصوتي، فأندم على الخير الذي قلت إني أحسن

. . .

وربما حسن لليهود أن يتشبثوا بفهم القدر الإنهى على هذه الصورة الأنهم عنقوا امالهم كلها هم الخلاص على «إله» يتدير لهم، وتتحول من العضب إلى الرصاء لابقادهم من سطوة أعدائهم فأصروا على تصوير القدر لأنفسهم بهذه الصورة، على الرعم من تقدم العقيدة الإلهية في عهد العلسفة وعهد الديابات السرية

وقد أراحهم هذا العهم من مشكلة القصاء والقدر عبد أصحاب الديادات الأخرى الأن المشكلة إنما تأتى من محاولة التوفيق بين إرادة إلهية، محيطة يكل شيء مقدرة لكل حساس، ودين فعل الإنسان للشرطوعة لتلك الإرادة فإدا امن الإنسان بإله يمكن أن يقابله الإنسان بالطاعة والعصيان، ويمكن مع هذا أن بعدل عن العقاد إلى الثوات، رعن الثوات إلى العقاد علا مشكلة هذاك ولا موحد من ثم لمحاولة لتوفيق بين إحاطة لقدر بكل كبيرة وصعيرة، وبين حربة الإنسان

ولهد، سهل عنى رحن مثل يوسفنوس أن يقول «إن الأمور كلها تحرى بقدر مقدور، وبكنه لا ينترع من الإنسان حريته في معل ما يحتار؛ لأن الله أيضًا شاء أن يمزح بين القدر ومشيئة الإنسان؛ ليتاج له عمل الخير والشركما يريد»

وهدا بطبيعة الصال قحوى العقدة الإسرائيلية من بدايتها الأولى، وهو غير المعسى الذي تصوره هيدون القيدسوف الإسر ثيلي الذي بشأ في الإسكندرية واقتبس عقيدته من الفلسفة وأسرار الديابة المصرية فإنه يعترف بالشر في الوجود، ولكنه يرجع به إلى استزاج الروح بالمادة، ومعالبة الحرية مضرورات الهيولى الحسدية، فهو يعقر المسألة من صورة الحاكم والمحكوم إلى صورة المبدأين لمختلفين، اللئمن بقومان على اختلاف العقل والهيولى ومهما يكن من تشابه بين الرأيين في النتيحة العاهرة فالمصدر الذي يصدران عنه على أبعد ما مكون المصدران المتعارضان

4 9 4

ثم بدأت الدعوة المسيحية في عصر فبلون ويوسفيوس، وذكر السيد المسيح الأرواح الشريرة التي تسكن حسد الإنسان، ولكنه بم يذكر قط شيئًا بدن على أصول انشر التي وردت في الكتب الإسر تعلية الأولى

وإنما فصلت العقائد العادون الإلهي والخطيئة الإنسانية والكفارة عن هذه الخطيئة على نسان «بولس» الرسول في عظائه ومحاوراته، ولا سيما رسالته المفصلة إلى أهل رومية

معى تك الرسالة بقرر «بولس» الرسور أن أصل الشرقى الإنسان هو عصيان أدم أمر ربه وأكله من الشجرة المحرمة، وأن الإنسان يعمل الشر لوراثته هذه الحطيئة من أبيه، ولا كفارة لها غير أموت الذي يحن الدسد منها ولكنه لا يحل الروح إلا يكفارة أخرى هي كفارة اسبد المسيح فالدين يؤمنون بهذه الكفارة يستحقون الحياة الأبدية، ولكنه لا يعصر ذلك عنى اليهود أو بني إسرائين، بل يعم أبناء آدم وحواء أحمعين، فكل وارث للخطيئة يشمله الخلاص بالنعمة الإلهية وقصاء الله وحده هو الذي يعصن بين الأشرار والأخيار، وهو الذي يخسار العباد للضلاص الأبدئ أو لنهاك البائم كما يشاء

وقد عاد بولس في هذه الرسالة إلى مثل الخرف والخزاف لينفى الطلم عن

برادة الله تعالى - فعان عقول؟ ألعل عبد الله ظلف؟ حاش لله لأنه يقول لموسى أرحم من أرحم وأترأف على من أترأف فإدن ليس الأمر سن يشاء أو لمن يسعى، بل الله اللدى يرحم. ومن أنت أيها الإنسان حتى تعاوب الله؟ ألعن الصلة تقول لجايلها لماذا صنعتني هكذا؟ أليس للحزاف سلمان على الطين أن يصنع من كتبة واحدة إناء للكرامة وآخر للهوان؟ فمادا إن كان الله - وهو يريد أن يظهر عصبه ويبين قوته - احتمل بأناة كثيرة الية عضب مهيأة للهلاك ولكي يبين عنى مجده على أنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضًا على أنية رحمة قد سبق فأعدها للمجد ليس من اليهود فقط بل من الأمم أيضًا محبوبة محبوبة.

وبكن المسيحية ظهر فيها يعد برلس الرسول طائفتان من المدافعين عن عقائدها رفمناياها هما طائفة المحادلين، وطائفة المسوغين أوالمعتذرين

فانصرف المجادلون أو كادوا إلى مشاقشة أبساء الأمم الأخرى، والمصرف المسوعون أو كادوا إلى مناقشة اليهود والمعترصين من المسيحيين

وكانت أكبر حجة للمحادلين أن الله الكامل لا يسأل عن الشر ولا يحبه، وأن الإنسان إذن هو مصدر الحطيئة وعليه وزر جرائها

وكانت أكبر حجة للمسوعين على مثال ما تقدم في رساله بولس الرسول وهي الرجوع إلى الأقوال المشابهه لعقائد المسيحيين في كتب ألبياء بمي إسرائيل

ورحد مع هذا من الاباء المسيحيين من أبكر ورثة الخطيئة، وقرر أن الدوت نتيحة طبيعية للحياة، وأن الإنسان يموت ولو لم تقع خطيئة أدم، وأن بالسالحلامن مفتوح لكل من تلقى تعمة السماء، وامن بالسيد المسيح وأشهر هؤلاء القس البريطاني «بالأحيوس» الذي بشأ في أواخر القرن لرابع، وتنقل بين رومة وإمريقية الشمالية وقلسطين ونادي بدعوته في كل مكان فأنكرتها محامع المسيحية كلها في ذلك الحين، ومنها مجمع فرطاجية ومحمع عليف ومجمع أفسس الثالث الذي ختم القرار في هذه المسائن سنة ٢٣١

وعلى هذا أصبح من الباطن في عرف أصحاب ثلث المجامع أن يؤمن المسيحي بأن (١) آدم كان سيموت ولو لم يخطئ و(٢) بأن خطيئة آدم أصابته وحده، ولم ثورت بعد في سلالته النشرية، و(٣) بأن الأطفال المولودين لهم من البراءة ما كان لادم قبل اقتراف الخطيئة و(٤) بأن أبناء ادم جمعهًا يستحقون البعث لمحرد دعت المسيح و(٥) بأن الأطفال مستحقون الحياة الأبدية بغير عماد و(٦) بأن الإنسان قد يخنو من الفطيئة باتباع الوصنايا الصداحة، واحتماد الخطايا المعذوعة

وقد أصدرت هذه المجامع قرارها في عصر القديس أعسطين الغيلسوف المسيحى المشهور، ولم يشهد واحدًا منها، ولكنه أقرها حميعًا على ما ذهبت إليه، وألف كتابه عن «عقاب الخطئة وعفرانها» لتوصيح لمكرة من ناحية الدين ومن باحبة الفلسفة وخلاصتها أن آدم كان حرًا في مشيئة، فقادته هذه العرية إلى الخطيئة وأن ابتءه ورثوا عنه لضطيئة، ولكن لعدن الإلهي لم يحرمهم وسيئة الخلامي منها، وهي كفارة المنليب

ولنس اعتقاد ذبك بالسهر على الدهن الفلسقي ولو كان له إيمان كوبمان العديس «أعسطين» - فنم يزل ينقى من حراء التفكير في هذا الاعتقاد أو في هذه العقدة عننًا شديدًا عبر عنه في كتاب الاعترافات حيث قال «ولكسي إلى ذلك الحين ـ وإن كنت أوْمن بأنك أنت يه ربعة الإله الحق الذي تم يخلق أرواحنا فحسب، بل خلق أحسادنا وبم يخلق أروبصنا وأحسادت فحست، بن خلق جميع الكائمات رجميع الأشياء مبرهً عن النقص والنبدل، وعن كل اختلاف وتحون. إلا أنني لم اكن أفهم بغير مشقه أو عموض سبب وجود الشر في العالم وأرهفت نفسي لكي هقة منا كنت قد سمعته من أن الإرادة الحرة كانت هي سبب العمل السدئ مدا، وهي سبب الأمنا وأوجاعت، قلم أقدر على إدراك دلك إدراكًا حليًّا لا تسويه الغموص وكلما حاولت أن أنش نفسي وأرتقع برؤناي من تلك الهارية عدت إلسها فغرقت فيها، ثم أكرر المماولة وأكرر العودة إليها، ولكن هذه الجهود رفعتني قبيلاً إلى صدائك حتى عرفت أبني أريد كما أنني احيه وأنبي عندما أقبل شيئًا أو أرفضه فإنما أما مفسى الذي أقبل أو أرفض ولا أحد سواى وبدائي حيمته أن هذا هو سبب الخطيئة، وكل ما صنعته على خلاف مشبئتي أدركت إذن أنتي أحتمله أكثر مما أفعله، وأنه لنس في الواقع علطتي، بن عقابي، وأرى لعدك معترف به أسي لم اعاقب طلمًا وبعدر حريرة ـ إلا أسي أثوب فأقول ـ ومن الدي خنقني هكدا؟ أليس هو لله الذي لا يوصف مأنه كريم قحسب، بل هو الكرم المحص والخير كله؟ قمن أبن مي إدن أن أريد الشراولا أريد الخير فأعاقب عدلاً بهدا؟

من أودع دلك طبيعتى وعرس هيها بدور المرارة وقد خلقت بيد الله الصو الذي لا مرارة هيه؟ وإن كان الشيطان هو السبب همن أين ألى الشيطان؟ وإن كان ذلك الشيطان أيضًا قد الحدر بطبيعته السينة من ملك كريم إلى شيطان رجيم همن أين جاءته ذلك المشيئة التي عكست طبيعته فجعلته شيطانًا»

ولكنه اعتقد معد هذا القلق أنه استراح من وسواسه هذا بالتوفيق بين النقائص على النحو الذي قدمناه وكان منادر راحته النفسية أن سبق العلم بعمل الأخيار وعمل الأشرار صفة لا تنفصل على الدات الإنهلة، وأن الله علم ما سيكون كما سبكون، ولابد أن يعلمه العلم الصحيح، ويقدر تعابره على حسب علمه المحيط مجميع الكائنات

وأكبر العلاسفة لدينين في المسيحية بعد القديس أغسطس هو القديس توما الأكويني وهو يوافق أستاده القديم، ويروي أن لإنسان يقود نفسه، ولا يقاد كما تقاد الدوات، وأن الإرادة تبيع العقل، والعقل من بعم الله، على الإنسان، وعادة التقدير عبد أستاده أنه علم سابق من الله ولكنه كان يخالف عسمين في نصيب الأطفال من الرحمة ويقول إن الحطيئة أصعفت جانب الحير في الإنسان ولم تعمسه كل الطمس، وأن هذا الجانب هو الذي بعينه على تقبل الكفارة والخلاص

وظل العقهاء الديديون يقولون بأن المعوط الذي أصنات الإنسان في الخطيئة هو سقوط من عالم «ما فوق الطبيعة» إلى عالم الطبيعة فلما قام لوثر بدعوته فسر السقوط بأنه مسخ بلطبيعة وريع فيها، وعزاه إلى الشيطان، خلافًا لكلفن Caivin الذي عرام إلى مشيئة الله حكمة يعلمها في سابق أزله

عبى أن محمع ترنت Trent الذي العقد في أواسط القرن السادس عشر، قد عرص لمسألة الخطيئة، فقرر أن حسبات الوثنيين ومن لا يدينون بالمسيحية لا تعتبر من الخطايا ولا تكفى العقيدة وحدها للتكفير عن الخطيئة وسمحت حرية البحث في العصور الحديثة لبعض العقهاء أن يمكروا مسألة الخطيئة، وأن يعلن رجل كالدكتور كيرنس ألنحتون في كتابه «قال الأحمو» «إن إدابة أحيال فين أن بولد من حراء خطيشة ادم عسير أن بوصف بالعدن وإن كانت هذه هي العقيدة المسيحية فعسير علينا أن بنظر في تركيتها أمام صمير الأمة»

ولكن تراز لكنائس في هذا الصدد شيء ويحوث الفقهاء من أتباع الكنانس

شيء اخبر٬ لأنبها اراء يدينون بها ويستندون فيها إلى المنطق العلمي قبل استنادهم إلى نصوص اندين

ولما ظهرت الدعوه الإسلامية بهص المسلمون بالحصة الكبرى في مباحث القصاء والقدر الأنها طُرحت لنبحث من حوانب متفرقة يتلاقى فيها أصحاب الدين والتفسير وأصحاب الساسة والخلافة، وأصحاب العلم ولفلسفة، وأصحاب الجدل والمتاظرة مع أبناء الأديان الكنابية وغير الكتابية، وقد، اختلط بهم المسلمون في كل بقعة من بقاع الدولة الإسلامية

ولا تحسب أن قرلاً من الأقوال في مسأنة القدر لم يرد له ذكر بنصه، أو بعد التعديل والتنفيخ فيه، على لسان طائفة من طوائف المسلمين، ولكنا تحمل ذلك كله في المداهب الثلاثة التي ينقسم إليها المتكلمون في كل مسأنة من المسائل الكبرى، وهم جماعة العلاة في الإثبات، وحماعة الغلاة في الإنكار، وحماعة المعتدلين المجتهدين في الترفيق بين هؤلاء وهؤلاء

أوهم في مسأله القدر خاصة حماعه الحبريين، وحماعه العدريين الدين سموة بهذا الاسم لأنهم يقولون ماختيار الإنسال مع العدر خلافًا لما يسبق إلى الذهن من مدلول هذه التسمية، ثم جماعة المعتدلين من الهل السبه المتوسطين، بين القول بالحبر والقول بالاختيار

وأول القائلين بالحبر في صدر الدوله الأموية جهم بن صفوان وأتباعه ومريدوه

كسوا بقولون إن الله خلق العباد وخلق لهم أفعالهم كما خلق لهم أعضاءهم وألوسهم، ورعموا ـ كما قال الشريف المرتصى ـ أن ما يكون فى لعبد من كفر وإيمان ومعصية قالله فاعله كما فعن لوبه وسمعه ويصره وحياته وأن لله تعالى أن يعذبه من ذلك على ما يشاء ويثيبه على ما يشاء. وكان حهم يقول على دلك إن الله خلق في العبد قوة بها كان قعله، كما خلق له غذاء به قوام يدنه، ولا يجعل العبد فاعلاً لشيء على حقيقه الععل والإرادة

ومذهب أبي الحسن الأشعري قريب من مدهب جهم بن صغوان لأن خلاصة مدهبه أنه لا تأثير لقدرة العبد في مقدوره أصلاً، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله تعالى، ويرى الأشعري أن العبد مكتسب لأفعاله بقدرة بملكها ساعة

الفعل ولا تسبقه، ولكنه لا يخرج بدلك عن مدهب الجبر الأمه بدعي قدرة التأثير عن العباد، ويرجع بها إلى تفسير واحد هو إرادة الله

سأل أسعاده أن على الجبائي ما تقول في ثلاثة إخوة اخترم الله أحدهم قبل البلوغ وبقى الاثنان فأمن أحدهما وكفر الاخر، فأين يذهب الصنفير؟ فقال الحبائي إنه يذهب إلى مكان لا سعادة فيه ولا عداب فسأله الأشعري لماذا يذهب إلى ذلك المكان، وهو لم بأت شرًا ولا خيرًا؟ فأحابه إنه اختير، ولأنه علم أنه لر بلغ لكفر فقال الأشعري. فقد أحبا أحدهم فكفر، فساذا لم يمته صفيرًا؟ فسكت المبائى عن المواب

ومراد الأشعري بهده الأسئلة أنه مهما يقن القائلون في تعليل التفرقة بين أهل الطاعة وأهل العصيان ممرجع ذلك، في النهاية، إلى عنة واحدة هي إرادة الله

ويري بعض الجبريين المعتدلين أن الفعل، من حيث هو، واقع بقبره الله، وأنه راقع بقدرة العبد من حيث كونه طاعة ومعصية

وهذا قريب من نفى صفات الخير والشر والحمد والذم عن حميم الأفعان في حال صدورها من الله؛ لأن انخير وانشر إنما تصحان في حق من يريد وينقص، ومن يتغير ويتبدل، ولكنهما لا يصحان في حق الواحد الأبدى الذي تبره عن حميم الغير، وعن جميم أحوال الاختلاف.

ولكل فريق من أصبحات الأفوال في الفدر حميج وأساسيد من آيات القرآن الكريم يعتمد عليها في إثبات دعواه

عمن الايات التي يعتمد عليها الجبريور ﴿ واللّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ " ﴿ إِن هُو اللّهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ " ﴿ إِن هُو اللّه خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ " ﴿ إِن هُو اللّه ﴾ " ﴿ إِنْ هَذَه تَذَكِرَة قَمَن شَاء النّه ﴾ النّه سبيلا (١٩) ومَا تَشَاءُونَ إِلاّ أَنَ يِشَاء اللّه ﴾ " ﴿ وَلُو شَاء تَكُره النّاس حتى يكُونُوا مُولَمِن هُن الْأَرْض كُلُهُم جميعًا أَفَاتُت تُكُره النّاس حتى يكُونُوا مؤمنين ﴾ " ﴿ وَلُو شَنْنَا لَاللّهُ عَلَى قَلُوبِهُم ﴾ " ﴿ وَلُو شَنْنَا لَالَيْنًا كُلُ فَس هُدَاها ﴾ " السنيل ومن يُضَلّل اللّه قما له من هاد ﴾ " ﴿ ولُو شَنْنَا لَاتَبِنًا كُلُ فَس هُدَاها ﴾ "

<sup>. . .</sup> 

<sup>(</sup>۱) المسامات ۹۱ (۲) المكوير ۲۷ ـ ۲۹ (۲) الإسمان ۹۹، ۳۰ (۱) يوسن ۹۹ (۱) المحدد ۲۲ (۱) المحدد ۲۰ (۱)

أما القدريون فهم من المعترلة ويسمون أنفسهم بأصبحات العدل والتوحيد، الأنهم يزعمون أنهم يتفون لظلم عن الله ويقولون بأن الإنسان حرفيما يفعل من خير وشر، لأن الله لا يجبره على الشرقم يعاقبه عليه فيظلمه ويحريه على غين عمله

وعدد القدريين أن سوء الاختيار الذي علم به الله في سابق علمه الأزلى هو الدي أرجب ما قضى به الله عليهم من طاعة أو عصبيان، ولا لم يكن الإنسان قادرًا على العمل والترك لما وحب التكليف، وهم يقرقون بين الأفعال التي يحتال فيها الإنسان كالتحرك يمنة ويسرة، والأفعال التي لا اختيار له فيها كالارتفاع بجسمه في الفصاء بعير رافع، ويؤمنون بأن ألبه لم يكلف أحدًا فعلاً من هذا القبيل، وإنما التكليف كله من قبيل الأفعال التي لفعل أو تترك بالاختيار

ومن الأيات التي يعتمدون عليها في إثبات دعواهم ﴿وما ريك بظلام تلعيد﴾ ﴿
وما الله يريدُ ظُلْمًا للْعَادِ﴾ ﴿ وَلك بأن الله لم يكُ مُعَيْرًا نَعَهُ أَنعَمها على قوم حَتَى 
يغيرو، ما بأنفسهم ﴾ ﴿ وَمَا مِنْعِ النَّاسِ أَنْ بَوْمَتُوا إِذْ جَاءِهُم الْهَدِي ﴾ ﴿ الْبُومُ تَجْزُونُ مَا كَنتُمُ 
تعملون ﴾ ﴿ وما مِنْعِ النَّاسِ أَنْ بَوْمَتُوا إِذْ جَاءِهُم الْهَدِي ﴾ ﴿ وَدُ كثيرً مِنْ أَقَلَ الْكِتَابِ 
لو يردُونكُمُ مِنْ بعد إيمانكُم كُفّالُ حسدًا مِنْ عند أنفسهم ﴾ ﴿ وَدُ كثيرُ مِنْ أَقَلَ الْكِتَابِ 
أَنفُسنَهُم ﴾ ﴿ وَبِنَا ظَلْمُنَا أَنفُستُ وَإِنْ لَمْ تُعْمِ لَنَ وَتُرحِمنًا لَنكُونَنُ مِن الْخَاسِرِينِ ﴾ أَنفُستُهُم ﴿ وَمُد الْحِنْ ووعَدَيْكُمْ فَأَخُلُفْتُكُمْ 
وما كان في عليكم مِنْ سَلُطانِ إِلا أَن دعونكُمْ فَاستُجِيتُم لي قَلا تلُوموني رأومُوا أَنفُسكُمْ ﴾ الله عليكم مِنْ سَلُطانِ إِلا أَن دعونكُمْ فَاستُجِيتُم لي قلا تلُوموني رأومُوا أَنفُسكُمْ ﴾ الله المُنتَابِقُوموني رأومُوا أَنفُسكُمْ ﴾ الله وما كان في عليكم مِنْ سَلُطانِ إِلا أَن دعونكُمْ فاستُجِيتُم في قلا تلُوموني رأومُوا أَنفُسكُمْ ﴾ الله وما كان في عليكم مِنْ سَلُطانِ إِلا أَن دعونكُمْ فَاستُجِيتُم في قلا تلُوموني رأومُوا أَنفُسكُمْ ﴾ الله أَنْهُ أَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْهُ اللهُ ال

ولا يخفى أن المعترلة المناخرين نطروا في آراء فلاسفة اليوبان وعرفوا صفات الله عندهم، ولا سيما صفة الله عند أرسطو معلمهم لأول، وهي صفة الممرك الذي لا يتحرك، أو الإله الخارج عن هذا الكون الممسوس فلم يحدوا صعوبة في القول بحرية الإلمان وعمله يمعزن عن القصاء والقدن وإن كان التكليف ينقص رأى أرسطو كما ينقضه القول بالثواب والعقاب

| (٤) الطور ۲۱    | (۲) الاسال ۲۰  | (Y) عادر ۲۱     | (۱) مصلت ۲۵    |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| (٨) المائدة ١٨٠ | (V) افیقرة ۲۰۹ | (١) الإسراء. ١٤ | (٥) الجائية ٢٨ |
| (۱۲) إبراهيم ۲۲ | (۱۱۱) سیآه ه   | (۱۹) النمل 13.  | (١) الاعراف ٢٣ |

أما المعتدلون من أهل السنة بيقولون بإرادة الله ويقولون باختيار الإنسان فيما يقع عليه الجراء، ولكنهم يعرقون بين الإرادة على انحتم والقسر، والإرادة على الأمر والتكليف

> فالله قال. ﴿ كُونُوا أَوْامِينَ بِالْقَسْطَ ﴾ " ا والله يقول كل شيء ﴿ كُنُ أَفِكُونُ ﴾ ٣

وكلا القولين إردة من الله، ولكن إرادة الأمر تحاب بالطاعة أو العصيان، وإرادة الجتم والعسر تدف كما قصى يغير خلاف

ومن الاينات التي يستشهدون بها ﴿إِنَّ اللَّه لا يأمر بالْقَصْتَاء أَتقولون على اللَّه ما لا تعلَّمون ﴾(") ﴿ولا يرضي لعباده الْكَفْر ﴾ "

ويدكرون أن ايات القران أنكرت حجة الجبريين إن حكت عنهم أنهم ﴿ سَوَقُولَ النَّذِينَ أَشُركُوا تُو شَاءَ اللَّهُ مَا أَشُركُنَا ولا ايازَكَ ولا حَرَّمُنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ " ﴿ إِنْ هِي إِلاًّ أَمُمَاءُ سَمَيْتُمُوهَا أَنْتُم وَآيَاؤَكُمْ مَا أَشُرُلُ اللَّهُ بِهَا مِنْ سَلْطَانٍ ﴾ "

أما استشهاد الحبريين بأن الله يقرى ﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ فالكلام فيه موجه إلى قوم إبراهيم إد قال لهم ﴿أَتَقَبُدُونَ مَا تَنْحَبُونَ (فَّ) وَاللّٰهُ خَلَقَكُم وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أَى خَلقَكُم وخَلقَ هذه لأصبام التي بتحتوثها، وليس المفصود به نسبة معاصبي العباد إلى الله

ويتفق هن السنة والمعترلة على التعرقة بين حركات الحبر وحركات الاختيار في الإنسان فيقولون إن الإنسان ليس بأقل عقالاً، ولا أقل اختيارا من الدابة التي يركبها، أو كما قال أبو الهذيل العلاف متهكما معندا. «إن حمار بشر أعقل من بشر٬ لأن حمار بشر لو أتيت به إلى جدول صغير وضربته فإنه يطفره، ولو أتيت به إلى حدول كبير وصربته فإنه لا يطفره ويروغ عنه٬ لأنه فرق بين ما يقدر على طفره وبين ما لا يقدر على طفره وبين ما لا يقدر عليه وبشر لا يفرق بين المقدور له وغير المقدور»

\* \* \*

هذه خلاصية وحيرة الأطراف القول في مسألة القصياء والقدر بين الفرق

<sup>(</sup>۱ السماء ۱۲۵ - ۲۱ وردت في ثمانية موضع منها ليفرة ۱۱۷ - ۳) لاعراف ۲۸ ره) الارمر ۷ - (۵) الأنجام ۱۵۸ - (۱ النجم ۲۳ - ۷) الصافات (۸) الصافات ۹۹،۹۶

الإسلامية، ومن ابين أن القول العصل في هذه المسألة الحلى نيس لمذهب واحد من بين جميع المذاهب، ولا تحسب أنه تجمع لمذهب واحد على الإطلاق فيما علمناه وقيما هو شبيه بما علمناه؛ لأن المرجع في سر العصاء والقدر إلى حكمة الله وحكمة الله تتعلق بالأبد الذي لا ابتداء له ولا انتهاء، ولا تتعلق بهذه الحقيقة أو بتلك الحقيقة في الزمن الذي يحيط به المخلوقات

رايس من دعوانا منا ولا من عرضنا أن نأتي بالقول القصس في مسألة من المسائل التي تتسع لاختلاب الأراء ولا تنتهي إلى قرار لأن الغرض الأول من هذا الكتاب هو تقرير مكان العلسفة القرآنية من الدعوات الدينية التي تبتظم عيها حياة الحماعات البشرية، ومكان العلسفة الإسلامية بين تلك الدعوات واضح محدود

فليس في الإسلام ما في اليهودية من صورة الإله الذي يعادس البشر ويتوسونه، ويقدر لهم حسابهم فيخطئ الحساب لأن قدر النه في الإسلام بكل شيء ﴿قَا جَعَلَ اللّهُ بُكِلَ شَيْءٍ قَدَراكِ ﴿ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عَدَهُ بِمَقْدَارِ ﴾ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ عَدَهُ بِمَقْدَارِ ﴾ ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ كُلُّ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقَدِيرًا ﴾ ﴾ ﴿ المُلْكِ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقَدِيرًا ﴾ ﴾ ﴿

وبيس هي الإسلام ما هي المسيحية من كفارة أحد عن أحد، ولا هي القول بالخطيئة الموروبة بعير جريرة للمولود هيها لأن القرآن يقول ﴿ولا تَرَرُ وَارْرِةً وزر أَخَرى﴾ ﴿ وم كنّا معذّبين حتّص نبعث رسُولاً﴾ ﴿

أما مسألة التكليف، فالقرآن يحمع فيها بين القول باستطاعة الإنسان أن يتلقى الأمر والمهى وبتقدير كل شيء، ولا مناقص بين القولين في حكم العقل فضلاً عن حكم الدين.

ولبيان دلك بفرض كل فرض مستطاع في مسألة التكليف لنرى أي الفروض أحق بالاعتقاد وأولى بالقبول في العقن والضمير

فإما عالم لا تكليف فيه ولا جزاء.

وإما عالم يتساوى فيه التكليف ويتساوى فيه العمل ويتساري فيه الحزاء

(۱) الطلاق ۳ (۲) الرعد ۸ (۳) المرقان ۲. (٤) انسابق.

(٥) الأنمام ١٦٤، والإسراء، ١٥، وتناطر ١٨، والرمن، ٧ (٦) الإسراء ١٠

وإما عالم يقع هيه التكليف والتقدير على اختلاف كما برى في ختلاف العالم الدي نحن هيه

فالعالم الذي لا تكليف فيه ولا حزاء لم يتخبله أحد من أصحاب الأدبان، ولا من المفكرين استكرين

وقد تحين أرسطر إلهًا لا تصريف له في لكون ولا شأن له بالخلق في كثير ولا تليل.

وهو إله لا يستقيم الإيمان به من الوجهة الدينية، ولا من الوجهة الاحتماعية، ولا يستقيم الإيمان به من الوجهة الطسفية على حان من الأحوان.

وإنما قصر أرسطو عمل الإله على الحركة الأرنى؛ لأنه اعتقد أن واجب الوجود أشرف الموجودات، وأن أشرف الموجودات يعقل أشرف المعقولات وهو دانه، مكل تعكير فيما دون ذلك فهو تعكير لا يصبح عدده في حق الإله

فكيف تعقت هذه الحركة الأولى التي وقف عندها عمل الإله؟ هل جاءت من الكون شوفا إلى الله؟ أو حاءت من الله تشويقًا للكون إليه؟

لا يستقيم القول على كلا الرأيين، فإن كان الكون قادرًا على التحرك فقد بطل القول بالمحرك الأول، وإن كانت الحركة من قبل الله فحركة و حدة كأنف حركة، بل كحميع الحركات من أكبر الموجودات إلى أصغر الخليات

ومع هذا لا تعاقص بنة مين تفكيره في الخلق وتفكيره في أشرف الموجودات الأن أشرف وحود هو الوحود الذي يليق بالإله الخالق المدعم القادر على كل شيء، ولن يكون الإله خالفٌ بغير خلق، ولا منعمًا يغير إدعام، ولا قادرًا بغير نقدير

وإدا تركما الحادب الفلسفي، وحصرت مسألة التكليف في حدودها الاحتماعية، فالقائلون بالمؤثرات الطبيعية أنفسهم يوجبون التكليف مع إنكارهم لوحود الله، ولا يمسعون محازاة الإنسان بعمسة إلا أن يكون «بسانًا عير مسئون عن عمله» كالمحتون والمريص والمكرة على الإحرام، وهم لا يخرجون بدلك عن حكم القران الدى يقول. ﴿لا يكلُفُ الله تَضْنَا إِلا وسعها ﴾ ".. ويقون. ﴿نيس على الاعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ﴾ " ويعقى الحالى المكرة على جديته ﴿لا مِن أَمْرة وقله مطمئن بالإيمان ﴾ " ويعقى الحالى المكرة على جديته ﴿لا من أَمْرة وقله مطمئن بالإيمان ﴾ " ﴿فَمَن اصطر عير باغ ولا عاد ﴾ " ثم

يرضى عن الآثم بالتوية والإصلاح ﴿إِلاَ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بِعَدَ ذَلِكَ وَأَصَلَعُوا فَإِنْ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيرُ﴾!!

ومهم يقل القائلون باصطرار الإسسان، لانسداعه على عمله بحكم الوراثه أو بحكم لبيئة أو يحكم المراح، فهم لا يقولون ببطلان فائدة التكليف على الإطلاق لأن المشاهد أن الإنسان يستسهل الإثم الذي لا عقاب عليه، ويستصعب الإثم الذي لا عقاب عليه من القدرة على الإثم الذي يخشى عليه من القدرة على الإحسان واجتباب الإساءة، فلا يران بحاجة إلى الحافر والوارع لاستبطان تلك القدرة، واستخراج عاية ما تنظوى عليه

وبعود بعد هذا وداك فنقول إن الإله الذي لا يكلف ولا يصرف، إله ملغي من حساب البشر، فلا يصلح لهم في مجان الإيمان ولا مجال التفكير

أمه العائم الدى يتساوى فيه التكليف، ويتساوى فيه العمل، ويتساوى فيه الحراء، فلبس بعالم موجود

عالمالم الدى يتساوى فيه كل شيء لا شيء فيه

لأن «التشين» معماه تمييز شيء عن شيء ووقوع الاختلاف بين أشماء وأشياء

ولو تساوت الأشياء لاختلف بها الزمان، ولو تساوى الزمان لما كان هناك معنى لاحتلاف شيء منها عن شيء، وهي على تعددها تتشابه في جنيع الخصائص وفي حميع الأعمال، وفي جميع الأوقات

فستماع الاختلاف بالنسبة بلأشياء عدم

والمساواة بينه على تجدد الاحتلاف بينها خلل وطلم ومدينة للمعمول عبدا حيث انعالم المعنوق ملايد فيه من اختلاف.

وإدا حدث فيه الأخسلاف فللأب من اختلاف التقدير ولخطاف البكليف واختلاف الأعمال.

أمه أن بيطن المخلوق، ويبطل ما يلزمه من صفات المخلوق، قمعنى ذلك أن يخلق الله خالفا مثبه في الكمال والدوام يقير ابتداء ولا القهاء

ودلك محال

<sup>(</sup>١) آل عمران، ٨٦، والدور: ٥

وأدل ما فيه من فارق أن يكون هماك قصن ثلاله الخالق على الإله امطوق

ثم يسرم من ذك مه لنزم عبد أصبحات القول بالعقول العشرة، أو بقواني الموجودات من واجه الوجود إلى العفل الاول إلى سائر العقول والنفوس التي تتوالى من مصدر إلى مصدر في عالم الإمكان

فالإله المخبوق سيخلق إلهًا دونه في صفات الكمال، والإنه اندى خلفه سيخلق ما دونه حتى ينتهي الأمر إلى مخلوفت كهده المخلوقات انتى براها على اختلاف كبير في العمل والتقدير

مالعالم ابذي لا اختلاف فيه لا شيء فيه

والعالم الدى تختلف بيه الأشياء محال أن يتفق فنه النقدير والنكليف

. . .

علم يبق من عروص الإمهية الدينية عير عرص واحد يقبله العقر، ويستقيم عليه الاعتقاد وهو عرض الإنه الذي يخلق الخلق على اختلاف في التقدير والتكليف

ولا اعتراض على هذا الفرض الوحيد إلا أن يفال إن النفرقة بين الناس بقضاء السعادة نقوم وقضاء الشفاوة لأخرين ظلم يناقض ضفة العدل التي ينصف بها الإله القدير الرحيم

ولكنه اعتراض لا يصمد لننظر طويلاً دون أن يتبين له أنه لم يثنت على أساس متين الأن العدل الأعظم هو العدل الذي بناط به قوام الموجودات، ولا قوام للموجودات كما أسلفما بع اسساواة المصفة في التقدير والتكليف

ولأن عدل الإله السرمدي إنما يتعبق بالأبد كله، ولا يتحصر في حالة من الحالات التي نتتابع بها الأرسان وفي محال الأبد متسع للتصنحيح والتعديل، ويفية دائمة للمواردة والمراجعة، وللتسوية بين الأقدار و لأطوار، إلى النهاء مقدور، أو إلى عير التهاء

وس أراد من الأبد أن يحصر حكمته في لحطة واحدة أو في عصر واحد أو كوكب واحد من هذه العوالم التي لا تعرف عدادها، فقد أخطأ في حكم العقل ولم يكن قصاراه أنه أخطأ في حكم الدين ومع هذا يستطيع أن طحظ في التقديرات الرمنية بعض الدلائن على الحكمة الأبدية التي تقصر على الإحاطة بها مدارك أبناء الصاء

فوجود الله لم يحرم الناس حريه كانت تكون لهم بغير وحود الله

وقد أعطاهم الله حظوظًا من لحرية هي هذه الحظوظ التي يملكونها في هذه انجياة

ولكن المنكرين قد تعودوا أن يسحروا من هذا القوى، وأن يصوغوه في الصيغة التي يحسبونها مواتية للسخرية، التعديد، فيقولوا معم، إن الله قد خبق لساس الحرية .. أي أنه اصطرهم أن يكوبوا أحرارًا مختارين..

يقولون ذلك ويحسبونه عاية العايات في السحرية والتقديد، ولو استطاعوا أن يقاينوه بصبعة واحدة تسلم من الإحالة لحق نهم أن يسخروا منه، ولا يطمئنوا إليه.

هإدا كان الله قد اصطر اساس أن يكونوا أحرارًا فقد أصبحوا أحرارًا كما أراد وهذا هو الذي يعنينا من الحرية كيفما كان السبيل إليها

ولا مقابل لهذا القول إلا أن يمال. بل ينبعى أن يخلق الناس الحرية لأنفسهم كما يريدون، وأن تطيعهم الأكوال في كل ما أرادوه، وأن تطيع كلاً منهم على حدة في كل خاطرة تخطر لأحدهم وكل رعبة تهجس في صمير هذا أو صمير ذاك

ولبس هذا هو القول الدى ينحر بصاحبه من السحرية والتسيد، لأنه حالة من حالات الوهم، لا تصلح في الخيار فصلاً عن صحة التفكير أو صحة الاعتقاد

ومتى رجعنا إلى الله يخلق الحرية؛ فكيف تكون هذه الحرية التي يخبقها الله؟ أيخلق الله لكل إنسان حرية إله فعال لما يريد؟

ذلك مصال

أم يخلق لهم حرية المساواة في الأندار والأعمال؟

ذك أمر لا يقوم به قوام للموحودات في عالم الحدود

فإدا لم تكن حريه الهه ولا حرية تنفى العوارق والأقدار \_ فهى إدن هذه الحطوط من الحرية التي رأيناها للخلق في هذه الحياة

وقد ساء طنًا وساء فهمًا من يرى أن الله قد اعطى الخلق قوامه بهذه الحظوظ،

وهده القسم، وهده الأقدار، ثم يعونه ان قوام الخلق لا ينتهى إلى طلم واجبلان، وهو مى ذمة الغيب ودمة الأند، ولا نمكن أن يكون فى الحاضر، ولا فى دمة العلم الذي يحيط به أبناء العناء.

وعلى هذا يستصيع المسلم أن يؤمن بكل حكم من أحكام القرآن في مسأله القصاء والقدر على تعدد الحوانب التي تدولتها هذه الأحكام لأنه يومن عقلاً بأن وحود الله يبطن قدام البكليف، وإن قيام البكليف لا ببطل اختلاف الحطوظ والأقدار، وأن اختلاف الحظوظ والأقدار لا يختم قدرة الله في الأبد الأبيد على تحقيق العدل فيما قضاه

وهدا محن الإيمان بما يرجع إلى العيب ولا تحصره الشهادة

ولكن الإيمان بالغيب إيماسن

إيمان بم لا يعقل، وهو تسليم مزعزع الأساس.

رإيمان بما ينتهى إليه العقل حين يبلع مداه، وهكدا يكرن الإيمان إن كان لابد من إيمان

ولايد من إيمان

. . .

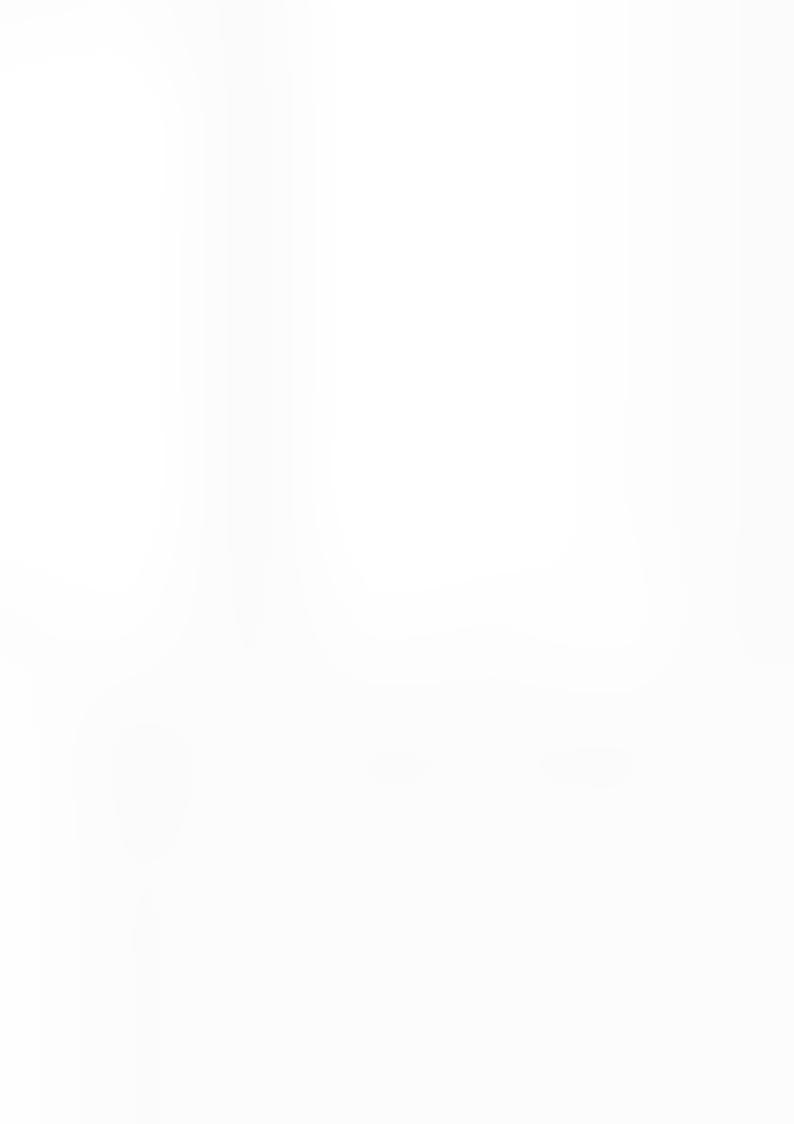

## الفرائفنُ والعباداتُ

الفريضة الدينية أدب يراد به صلاح انفرد او صلاح الحماعة

رمن محاسن مفرائص الإسلامية أن كل فريضة منها تؤدى إلى المقصدين، وتُجعن لإنسان ذي شمير، ولحماعة ذات شمير

مصلاة المماعة \_ في يوم المصعة \_ واحد على المسلمين مقدم على السلم والشراء ومطالب المعاش ﴿وا أَيُهَا الْنَبِي آمَنُوا إِذَا نُودِي للصَّلاة مِنْ يَوْم الجمعة وسَعوا إلى ذكر الله ويروا البيع ذلكم فيرًا لكم إن كلتم تطعون ﴾ ا

بعم خير من مطالب المعاش ولا شك أن تعبق الحماعة سرًا وعلانية - في يوم من الأيام - عن صبحائر الشح والحشع وهموم الدبياء لتحرج من صبيق هذه الشوغن المحصورة، وتعرف بحيانها عاية أرفع من هذه العاية، وقسطاسً أقوم من هذا القسطاس وبذكر ما ببعقها ذكرة كلما استعرفها ذكر المدافع والعوايات، ودرى عظماءها وصنغراهها معًا في ساحة واحدة، بين يدى العظمة الإلهية التي تضامن من كبرياء العظيم، وترفع من رجاء الصنغير

وإد مسى المسم منفرد في سائر الأبام فهو في انفراده لا يغيب عنه شغوره بأصرة القربي، بينه وبين الحماعة الإسلامية في أقطار الأرض من شمال إلى حنوب ومن مشرق إلى مغرب لأنه يعلم أنه في تلك اللحظة بنجه وجهه واحده مع كل مسلم على ظهر الأرض يؤدي فريضة الصلاة، ويستقبن معه قبلة واحدة، ويدعو بدعاء واحد، وإن تهاعدت بينهم الديار

وحسبه أن يقف بين يدى الله خمس مرات من مطلع الشمس إلى معيبها لتمترج حياته بالعنصر الإنهى، ويتمثل الوارع الأعلى نصب عينيه ما بين كل صلاة وصلاه ﴿إِنَ الصلاه تَنهى عن العُمَاء والْمَنكر﴾" ولا شيء أقص بالنهى عنهما من الشعور بوررهما كلما تمرست لنفس بالدنية يصنع ساعات من لين أو نهار

4 7 8

(١) البنية ٨.

ولنزكاة مصلحه للحماعه الأسها تعيم دعائم التعاول بيل المحدوديل والمحرومين، وتعالج مشكلة الفعر والحاحة علاجاً يقوم على التعاطف والولاء بيل من يعول ومن يعال. وهي إلى هذا رياضة للنفس يأخذ منها الواهب كما يأخذ الموهوب لأنها بعودها بيل النصحية بالمال العريز على النفوس وتعمها مغالبة الحرص والسماح بالبدل والإيقار وتلقى في روعها أنها مسئولة على عيرها فيما تكسبه بسعنها وتدنيزها، نتشعر بتكافل الحماعة شعورًا يخرجها من صيق الأثرة والانفران

\* \* \*

والحج «مؤتمر عالمي» يعقده المسلمون مرة في موعده المعلوم من كل عام، يجتمعون فيه إلى صعيد واحد، فيتعارفون ويتشاورون، ويقصى بعصهم إلى بعص بما يعلمون من أحوالهم وما يشكون من مناعبهم ورزاياهم، ويستعيدون ماصيهم كرة بعد كرة، فلا يمبرون طويلاً على حاصر دون ذلك الماضي العظيم، وبعم العمن المشترك عمن لا ينقطع عامًا من الأعوام، ولا يزال حافرا للهمم باعثًا للدكرى كلم، تجدد على من السبين

أما الفرد فيه من الحج رياضة على المشقة ومنشط من طون اللبث والجمام، وعلم بما يجهله المقيم في مكانه، وهو علم يستفاد من السياحة ولا يستفاد من عيرها، ويحث عليه القرآن الكريم، لانه نفتح البصائر والقنون، ويقشع عمى لأبصار، وحمان الأسماع ﴿ أَفَلَم يسيرُوا فِي الأَرْضُ فَتَكُونَ لَهُمُ قُلُوبٍ بِعُقَلُونَ بِهَا أُو النَّانُ بِسَمَعُونَ بِهَا فَإِنْهَا لا تَشَى الأَبْصَارُ ولكِن تعمى القلوب النّي في الصّدُور ﴾ الأَنْ بسَمَعُونَ بِهَا فَإِنْها لا تشي الأَبْصَارُ ولكِن تعمى القلوب النّي في الصّدُور ﴾ المناه

\* \* \*

والصيام في مظهره الاحتماعي يعطينا مظهر أسرة عظيمة - من مئات الملايين - تنتشر في حوالب الأرض وتقترن شعائرها الدينية كل يوم بأمس ما يحس الإنسان في معيشته ليومية، وهو أمر الطعم والشراب ومتع الأجساد ملايين من الناس في جوالب الأرض يطعمون على نظام واحد ويمسكون عن الطعام على نظام واحد، ويمسكون عن الطعام على نظام واحد، ويستقبلون ربهم على نظام واحد، وقلما انتظمت أسرة بين جدران بيت على مثل هذا المظام

(١) الحج. ٢٤.

أما الفرد فيستفيد منه خير ما يستفيده الإنسان في حبانه الروحية أو حياته الخلقية، وهو صبط النفس وشحدٌ عريمتها وقدرتها على الفكاك من أسر الحادات وتطويم الجسد لدواعي العقل والروح

والصنام الإسلامي هو أحدى صروب الصيام في تحقيق هذا المقصد، لأنه يحدد القدرة على ذلك كل يوم مدى شهر من شهور السمه، ولا يكون قصاراه نقله والحرة من عادة شهور إلى عادة شهور

ويقول بعص المتعللين بقواعد الصحة إن الصيام على هذا النصو بحل بوضائف الهصم وما يتصل بها من الوظائف الجسدية وهو قرل لا يؤيده الواقع المشاهد في اختلاف أحوال البنية الحية في تدبير طعامها وشرابها على اختلاف المبيت والإقليم وعادات المعيشة، وما رأينا الناس قد احتاجوا قط إلى تربيه احتماعية قوية أو تربعة عردية عالية، إلا كان قوامها ترويص الحسد على طعام غير طعامه المألوف وتعريضه لطوارئ من تقلبات الحو وتقلبات المعيشة عير التي تعرَّض لها وبشأ عليها، كذلك تربي الحيوش، وكذلك يربي المنوك والأمراء

وتلحق «بفكرة» العرائص الديدية فكرة العيدين في الإسلام، وهما عيد الفطر وعبد الأصحى معيد الفطر تحية للواحب، رعيد الاضحى تحية للقدء، وليس للنفس الإنسانية عانة من الأدب بعد رياضتها على الواجب ورياضتها على الفداء

ومدار هذه القرائض كلها على السماحة واليسر لا على العسر والإرهاق. ﴿ وَلَنَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبِيْتُ مِنْ اسْتَطَاعَ إِلْهُ سَبِيلًا ﴾ " ﴿ وَمَا حِمَلُ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينَ مِنْ حَرْجٍ ﴾ ٣٠ ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعَسْرِ ﴾ ["

تلك رموس انفرائيص السي تعلمها المسلمون من كتابهم

إن كانت للجماعة البشرية عقيدة دينية فلأبد للعقيدة الدينية من شعائر وليس بين هذه الشعائن ما هو خير للمعتقدين من شعائر الإسلام

> (٣) البقرة ١٨٥ (۲) الحج: ۸۷. (۱) آل عمران. ۹۷

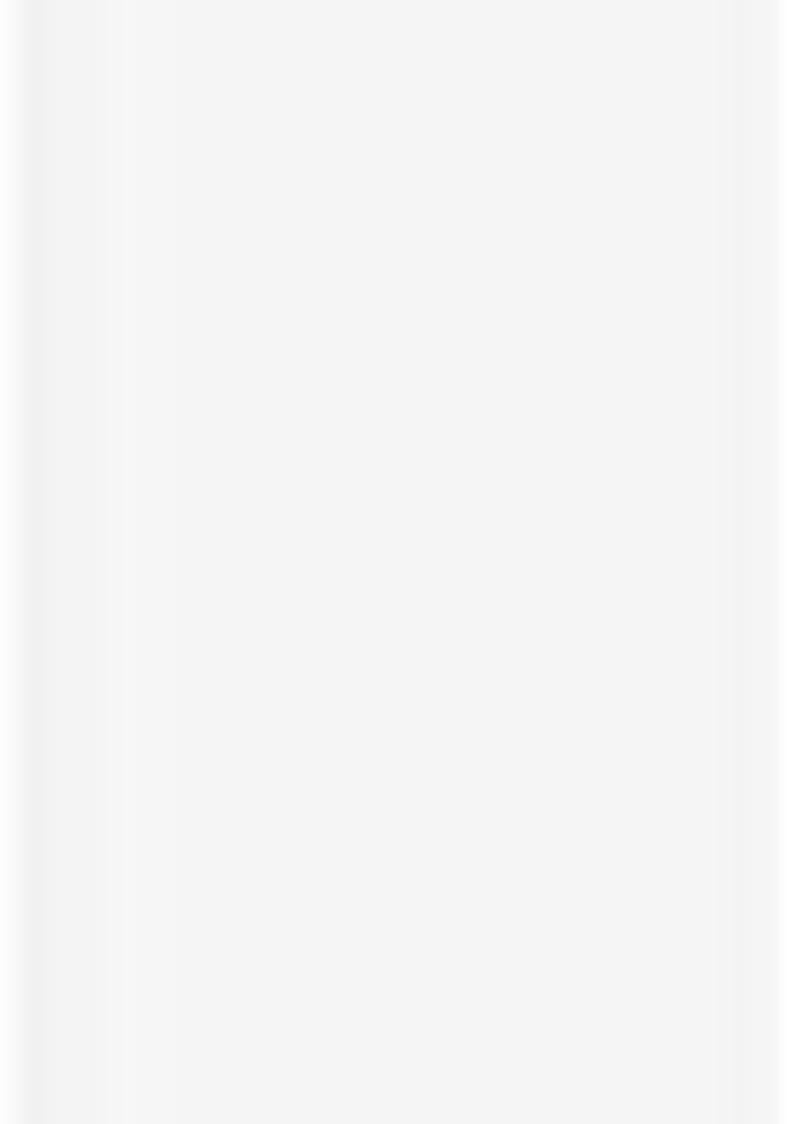

## التهنوف

من اراء بعض الباحثين ـ سواء في الشرق رائعرت ـ أن التصوف دخيل عنى الدين الإسلامي، وأن اسمه نفسه مقتبس من كلمة يونانية هي كلمة الثيوسوفي Theosophy أي الحكمة الإلهية

و ختلفوا في أصل النسمية فاستبعد بعصهم اقتباسها من اليوبانية، وردوها تارة إلى أهل الصفة وتارة إلى لبس الصوف وتارة إلى الصفاء

ومنهم من فسم التصوف قسمين قسم يقوم على طلب المعرفة، وهو في رأيهم من نقيا مدارس الفلسفة اليونانية، ولا سيما مدرسة الإسكندرية، وقسم يقوم على تصفية النقس بالغنادة والانقطاع عن الدنيا و«الفناء» في الله، ومرجعه إلى أهن الهند الدين يؤمنون «بالترفانا» ويعتبرونها عاية القايات في الاتصال بالدات الإلهية

ومما لا شك فيه أن بعض التصوف دخين في الإسلام، وهو التصوف الذي يقون بالحنول ووحدة لوجود، ويعلب على النساك والمتفلسفة الدس حاوروا لهند، وأطراف البلاد الفارسية

ومما لا شك هيه كذلك أن تخوم الهدد وأطرف البلاد الفارسية كانت أصلح لانتشار بعض الطرق «السرية» التي لا ترصى عنها الدولة ولا سيما في عهد يني أمية، فإن الطرق السرية كانت تعلم الناس الإيمان بالإمام المستور، وإنكار السلطان الظاهر، وكان لغصب من السلطان انطاهر على أشده بين «الشعوبيين» و بين الغرب من المسمين لأن العرب استأثروا بدولة بني أمية، وصبعوها بالصبغة القومية، فكان هنك أكثر من عامل واحد لرواج التصوف بين الفرس وأبناء الأمم الإسلامية عير العربية، ومن ثم شاع القول بأن التصوف دخيل على الإسلام من أساسه، وأنه بقية من بقايد العلسفة الهندية أو اليونانية ولا سيما «الأفلوطونية» وهي مزيج من عبادات مصر وعفائد لهند وقلسفة ليونان

لكن التصوف في الحقيقة عير دخين في العقيدة الإسلامية لأنه كما قلب في كتابنا عن أثر العرب في الحصيارة الأوروبية «منثوث في ليات لقران الكريم،

مستكل باصوله في عقائده الصريحة، عامسام يقرأ عي كتابه أن ﴿لَوْس كَمَلُهُ شَيْءٌ وَهُو السُّمِعُ الْبَصِير ﴾ " فيقرأ خلاصة العلم الذي تعلمه دارس الحكمة الإنهية ويقرأ في كتابه ﴿فَقَرُوا إِلَى اللّه إِنِي لَكُمْ مَنّه نَدْيرُ مُبِينَ ﴾ فيعلم ما يعلمه تلاميد المتصوفة البوديين حين يؤمنون بأن ملابسة العالم تكدر سعادة الروح، وأن العرار مده أو القرار إلى الله هو باب المحاة، ويقرأ في كتابه أن الله ﴿هُو الأُولُ والاحر وانظُاهرُ والباطنُ وهُو بكلُّ شيء عليم ﴾ "، و ﴿وَلَا شيء هالكُ إلا وجهه ﴾ "، هلا ميريده المتصوفة شيئًا حين يقولون له إن الله أدلى أبدى، قديم بغير رمان ولا مكان، عليم بالكلياب والحرثيات ويقرأ في كتابه أن ﴿اللّهُ نُورُ السّموات والأرض ﴾ "، ﴿وَلَلْهُ نُورُ السّموات والمُورِةُ وَلَا الله وَلَهُ اللّه ﴾ "، ﴿وَلَلْهُ المُشْرِقُ والمغربُ فَأَيْمَا تَولُوا أَثْمُ وَجُهُ اللّه ﴾ "، ﴿وَلِنّهُ المُورِد إلى المتصوفة إلا المعسير حين يعولون إن الوحود من حيل الوريد ﴾ "، في الله وأنه أقرب إلى الإنسان من نفسه الأمه قائم في كل مكان يصلى له كل كائن ﴿وَإِنْ هِنْ شَيْءَ إِلاَ إِسْتَحْ بِحَمْدَه ولكِنْ لا تَفْعُون تَسْتِحَهُم ﴾ " يصلى له كل كائن ﴿وَإِنْ هِن شَيْءَ إِلاَ إِسْتَحْ بِحَمْدَه ولكِنْ لا تَفْعُون تَسْتِحَهُم ﴾ " يصلى له كل كائن ﴿وَإِنْ هِن شَيْءَ إِلاَ يُسْتَحْ بِحَمْدَه ولكِنْ لا تَفْعُون تَسْتِحَهُم ﴾ " يصلى له كل كائن ﴿وَإِنْ هِن شَيْءَ إِلاَ مِسْتَحَ بِحَمْدَه ولكِنْ لا تَفْعُونَ تَسْتِحَهُم ﴾ "

ومن القرآن الكريم يعلم المسلم الحالاف بين عالم الطاهر وعالم الباطن آو عالم الحقيقة وعالم الشريعة لأمه يقرآ مثلا واصحًا لهذا الحلاف عيما كان بين الخصر وموسى علمهما السلام من حلاف. ﴿ وَهُوجِدا عبدا من عبدنا آبَيّاه رحْمة مِن عندنا وعبدا عبدا من عبدنا آبَيّاه رحْمة مِن عندنا وعلّمناه من لدنا عنما (٢٠) قال له مُوسى هل أنبعك على أن تعلّمن مما علمت رشدا (٢٦) قال وعلّمناه من ندنا عنما (٢٠) قال الله تعليم معي صيرًا (٢٧) وكيف تصير على ما لم تُحط به خيرًا (١٨) قال الله عن شيء حتى أحدث أحدث الله صايرا ولا أخصى لك أمرا (٢٩) قال فين البُعيني فلا تمنالني عن شيء حتى أحدث الله منه ذكرًا (٧٠) فالطقا حتى إذا ركبا في السُغينة خرقها قال أخرقتها لتفرق أهله لقد جنت شيئا إمرًا (٧٧) قال ألم أقل إنّك لن تستطيع معي صيرًا (٧٧) قال أفكت نفسنا زكية بغير نفس نقد جنت شيئا تكرًا (٤٧) قال ألم أقل أل الله أقل لك إنّك لن تستطيع معي صيرًا (٧٧) قال إن سألنك عن شيء بعدها فلا تصاحبي قد بنفت من لدني عدرًا (٧٧) فانطلقا حتى إذ أنيا أهل فرية المنتطع الملها فأبوا أن يضيقوهما فوجدا فيها جدارا بريد أن ينقض فاقصة قال أو شيئت صيرًا (٧٧) قال هذا فراق بيني وبينك سأبينك بتأويل ما نم تستطع عقية صيرًا لاتخذت علية أجرا (٧٧) قال هذا فراق بيني وبينك سأبينك بتأويل ما نم تستطع عقية صيرًا

<sup>(</sup>۱) الشرري ۱۱ (۲) الداريات ۵۰ (۲) الجديد ۴ (٤) انقصص ۸۸

<sup>(°)</sup> المور ۲۵ (۱) قيقره ۱۹۰ (۷) و. ۲۱. (۸) لإسراء. ££

(٧٨) ما المنْقِيدة فكاتت المساكين يعملُون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وأحدً كُلُ سفينة عصيًا (٧٩) وأما المفلام فكان أبواء مؤلمتين مخشينا أن يراهقهما طعياتا وكفرا (٨٠) فأردة أن يبدئهما ريّهما خيرًا مثة زكاة وأقرب رحمًا (٨١) وأما الجدار فكان تفلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما صالحا فأراد ربّك أن يبنّما أشاهما ويستحرجا كثرهما رحمة من ربك وما فعنته عن أمري ذلك تأويل ما نم تسلطع عليه صيرًا ﴿٢٠)

فالمسلم الذي يقرأ هذه الآيات وهو مطبوع على التصوف والبحث عن خفايا الأثار ودقائق الحكمة \_ يجد فيها عناء من الأصوى الصوفية، ولا يقوته إذا اكتفى مها أن ينشئ منها مدرسة صوفية إسلامية تلتفي بالمدارس الأخرى في كثير وتنقمس عنها في كثير، ولكنها لا تنعزل عن لبات النصوف «بالطبع والقطرة» كما يرى بعض المعقبين على الصوفية الإسلامية التي يستمدها المسلم من الدين

ولكن القرآن حين يفتح للمسلم أبوات الحياة الروحية يحرم عليه ن يوصد للدبه أبوت الحياء الجسدية وينهاء أن بترك العمل لينقطع عن الدنيا وينسى لصيبه منها ﴿وَابِنْعُ فَيِمَا آنَكُ اللّهُ الدَّارِ الاحرة ولا تَنْسَ تَصِيبُكُ مِن الدُنْيَا وَأَحْسَنُ كَمَا الضّانِ اللهِ إليّ الله إليّ الله إليّ ولا تَنْسَ الله إليّ ولا تَنْقَ الْفَسَادِ فِي الأَرْضَ إِنْ الله لا يُحبُ الْمَفْسِدِينَ ﴿""

﴿ وَإِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَثُوا لا تُحرِّمُوا طَيِّبَاتُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لِكُمْ ولا تَعَدُّوا إِنْ اللَّه لا يُحبُّ الْمعتدين﴾ "

﴿ يَا أَيُهَا الَّذَيِنَ آمَنُوا أَتَفَقُوا مِنْ طَيِّياتُ مَا كَسَيْتُمْ وَمَمَّا أَخْرَجُنَا لَكُمْ مِنَ الأراض ﴾ " ﴿ يَا أَيُهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلالًا طَيْبًا ﴾ "

قالحياة الروحية في الإسلام تحرى على سنن القصد الصابح للحياة البشرية لا استعراق في الجسد ولا انقطاع عده في سبيل الأخرة، قوام بين هذا وداك

رادا كان الإسلام قد عرف أماسًا من «النساك» الدين تعرعوا للمطالب الروحية فإنما كان ذلك على سنة التحصيص في كل مطلب من مطالب الحياة الإنسانية ولم يكن من قبيل الإلغاء أو التعطيل لمطلب من هذه المطالب الصرورية

عليس مي تخصيص إنسان لعلم الطب مثلا إلغاء أو تعطيل لعيره من العلوم

<sup>(</sup>۲) الغضض، ۷۷. (۲) البائدة ۸۷

رة) الكهف AY، الكهف AY،

ره) سيقرة ١٦٨

الشريعة التي يتم بها قوام المعارف الإنسانية، وليس في النخصص إنجاب واستنكار وإنما هو سبيل التعميم والاستفادة من كل ملكة في الدهن والدوق والروح، ولا يتوجب لإسلام التنسك على جميع المسلمين لأن أناسًا منهم تخصصوا به وفصلوه على مطالب الروح أو مطالب الحسد الأخرى ولكنه يحيزه بالقدر الذي بيناه، وهو القدر الذي لا على عنه في تدبير حباة الإنسان

هالمنكات الإنسانية أكثر وأكبر من أن ينالها إنسان وحد، ولكنها ينبغي أن تبال، فكيف يمكن أن نبال؟

إنها لا تدال لا بالتخصيص والتوريع، ولا يتأتى هذا التخصيص أو هذا التوريع إذا سوينا بينها حميعًا في التحصين وألرمت كل أحد أن تكون له أفساط منها حميعًا على حد سواء

ولا تقصر القول مناعلى الملكات المقلية أو الروحية التى لا يسهل إحصاؤها ولا تحصيبها، ولكنا نعم به هذه الملكات ومعها ملكات الحس والجسد، وهى محدودة منقارية في حميع الداس.

فهده الملكات المسدية - فصلا عن الملكات العقلية والروحدة قابلة للنمو والمضاعفة إلى الحد الذي لا يحطر لما على بال ولا نصدقه إلا إدا شهدناه

وقد رأينا ورأى معما ألوف من الناس رحلا أكتع يستحدم أصابع قدمه في أشياء يعجر الكثيرون عن صدفها بأصابع البدين، يكتب بها ويشعل عيدان الثقاب ويصدع بها القهوة ونصبها في الأقداح ويشربها ويديرها على الحاصرين ويسلك الخيط في سم الإدرة وبخيط الثوب الممزق، ويوشك أن يصدع بالقدم كل ما يصنع باليمني أو باليسري

ورأيما ورأى معد ألوف من لناس لاعبى البليارد في المسابقات العامة يتسلمون العصائم لا يتركونها إلا بعد مائه وخمسين إصابة أو تريد، ولعلهم لا يتركونها إلا من تعب أو محاملة للاعبين الاخرين، وهم يوحهون بها الأكر إلى حيث يردون ويرسلونها بين خطوط مرسومة لا تدخل الأكر في بعصها ولا تحسب اللعبة إذا لم تدخل في بعصها الآخر، بحيث لو قال لك قابل إن هؤلاء اللاعدين يحرون الأكر بسك خفى جار لك أن تصدق ما يقول

ورأيدا من يقدف بالحربة على مسافات فتقع حيث شاء، ورأيدا من ينظر في

آشر الأقدام فيُخْرج منها أثرًا واحدا بين عشرات ولو تعدد وصعه بين المئات، ورأينا من يرمى بالأنشوطة في الحن الطويل فيصوق بها عنق الإنسان أو الحيوان على مسافة أمتار

هذه هي الملكات الجسدية المحدودة، وهده هي اماد لكمال الدي تبلغ إبيه بالتخصيص والمرابه والترريع

هما القول إذا حكمت على الناس جميعًا أن بكسبوا أعصناءهم ملكة من هذه المنكات إننا تخطئ بهذا أنما خطأ وتعطلهم به عن العمن المقيد، ولكنت تخطئ كذلك كل الخصأ إذا حجرت على إنسان لأنه أنقن ملكه من هذه الملكات الحسدية، ولي جار في نفسه على ملكات أخرى يتقبها الآخرون

وإذا كنا حاورها بالقوى الحسدية حدودها المعهودة بالمرابة والتخصيص، عما الظل بالقوى الروحية أو العقلية وهي لا تتقارب في الناس هذا التقارب ولا تقف عند هذه الحدود؟

وإذا كان طالب القوة الروحية يؤثرها على جسده فلمادا بلومه، وبنحى عليه ونحن لا بنحى على اللاعب إدا أثر المهارة في اللعب على المهارة في فنون العقل أو الكمان في مطالب الروح؟

إدا لمنا من يحور على جسده لأنه بضر الناس دا انتدو به أحمعين فمن واجبنا أن تلوم كل دى ملكة وكل دى عمل ركل دى من وكل دى رأى من الاراء فما من واحد بين هؤلاء إلا وهو يصر الناس إدا اعتدوا به احمعين

ومما لا حدال بيه أن موازع الحسد تحجب الفكر عن بعض الحقائق الاحتماعية فصلاً عن الحقائق الكرنية المصفاة.

رمما لا حدال فيه أن شواعن العيش وهموم الأسرة عائق عن بعض مصالب الإصلاح في الحياة البوسنة، فصلاً عن الحياة الإنسانية الباقية على مر الدهور

ومم لا جدال فيه أن طالب القوة الروحية كطالب لفوة البدنية له حق كحق المصارع والملاكم وحامل الأثقال في استكمال ما يشاء من ملكات الإنسان، ولسنا على حق إدا أخذما عليه أنه حار عبى حسده أن لذات عيشه لأمد لا طوم المصارع إدا تقصت فيه ملكة الفن أو ملكة العدم أو ملكة الروح

لو أصبح كل النباس مصارعين لنسد كل انتاس، ولكن لابد من المصارعة مع هذا، ولابد من المتقرغين لها إذا أردنا البقاء.

ولو أصبح المدس كلهم متصوفين معرصين عن شواغل الدنيا لفسدت الدنيا ويطل معنى للحياة ومعنى الرهد في الحياة، ولكن لابد من هذه الدرعة في بعض النفوس، وإلا قصرنا عن النتأو الأعلى في مطالب «روح وفقدنا ثمرة «التحصص» أو ثمرة «القصد الحيوى» الذي ينظم لنا ثروة الروح وثروة العقول وثروة الأبدان

«القصد الحيوى» مكفول بشريعة القرال في كل معلف من هذه المطالب الروحية فهي مباحة لمن يطيقها، وهي لا تفرض على حميع المسلمين

ولابد من هذه الإيامة ولابد من هذا الإعقاء، فإنهما يحريان بالقدر الذي يقيد ويمنع الضرر في كلتا الحالتين.

. . .

# الحياة الأخرى

الأديان الكتابية على انعاق في الإيمان بالحداة بعد المرت، وإن اختلفت بينها يعص الاختلاف في تمثيل تلك الحياة

رقد امن الفلاسفة بالحياة الأخرى قبل الأديال الكتابية جميعًا ويعدهم

قمن أشهر المؤمنين بها من الفلاسفة السابقين أفلاطون، ومن أشهرهم في العصس الحديث عمائويل كانت، وهما يجمعان أطراف الاراء الفلسفية في سبب الإيمان ببقاء النفس بعد الموب.

فالنفس في مدهب أفلاسون حوهر مجرد بسيط لا يقبن التحرّثه ولا الانحلان وهي قوام الحياد، وما هو حياء لا يمكن أن يعود «لا حياة» كما أن «للاحياء» لا يمكن أن تحيى المادة الصماء

ولكن النفس تتلبس بالمادة في معارج الترقي والتطهير، وتخلص من المادة - طورًا بعد طور - لتعود إلى عنصرها الأون من المربة والصفاء

ريقاء النفس في مدهب «كانت» مرتبط برأيه في «القانون الأحلاقي» الذين تدين به قطرة الإنسان، وينال على إرادة إلهية قوق إرادة الاحاد والحماعات، قإن الإنسان مفطور على أن يعهم الواحب، وأن يفهم أن الواحب هو العمن الذي يصلح للاقتداء به، وأنه يتخد قاعدة عامه تطلب من حميع الناس

وليس من المعقول أن يغرس في النفس قانون كهدا ثم يشقى من يدين به ويسعد من يبيده ويخرج عليه، فالحكمة التي عرست هذا القانون في الطباع خليقة أن ترد الأمر إلى مصابه في حياة بعد هذه الحياة، لأن الجزاء العدل لا يتم كله في حظوظ هذه الحياة

وبريد من الإشارة الموحرة إلى رأى هدين الفيلسومين، أن يدكر الماظرون هي مسألة الحياة بعد المرت أنها مسألة بحث وتفكير، وليس قصارات أنها مسألة اعتقاد وإيمان.

فالعقل لا يخرجها من متماول بحثه، وأصحاب العلم التحريبي أنفسهم لا يملكون من أسانيدهم العلمية ما يسوخ لهم مإعلاق الباب فيها، لأنهم لم يحصروا قط طبيعة الحياة، ولم تثنتوا قط أنها وليده الماده الصماء، فليس لهم أن ينفصو ويبرءوا في صنعة شيء ليس بالمحصور في عملهم وليس مقطوعً لديهم بأصل تكوينه وعاية مصيره

لكن العقن نفسه يستلزم فارقًا لابد منه بين تمثين انحقيقة للبحث والتفكير وتمثيل هذه الحقيقة بعينها للتدين والاعتقاد

عالحقيقة الاعتقادية لابد أن تمترح يتصور المؤمنين بها لأن الخطاب فيها موحه إلى ملايين من استر منهم العارف والصاهر، ومنهم الذكي والعبي، ومنهم كبير النفس وصفيرها، ورفيع النس ووصيعه، ومنهم من يطلب الكمار ومن لا يعرف كمالاً يطمح إليه

فلابد من توصيح الحقيقة الاعتقادية بالمحسوسات في كثير من الأحوان، وعلى هذا ينبغي أن بروض فكره كل من ينظر إلى عقيدة الحياة الأخرى في القرآن الكريم فالقرآن الكريم فالقرآن الكريم على المؤمنين عقيدة النعث والحساب، ويدعوهم إلى الإيمان بالنعيم والعذاب

والحدة هي مقر التعيم والدار هي مقر العداب.

ومى القرآن أوصاف محسوسة لمحمد كما وصفت مى سورة الواقعة ﴿ فِي جِنَّاتُ لَنْعِيم (١٢) ثُلُةٌ مِن الأولين (١٣) وقليلٌ من الأخرين (١١) على سُرر موطنونة (١٥) متكنين عليها مُثقابين (١٦) يطوف عليهم ولدان مخلاون (١٧) يأكراب وأباريق وكأس من معين (١٨) لا يُصدُعون عمها ولا يترقون (١٩) وقاكهة مما يتغيرون (٢٠) وتحم طير مما يشتهون (١٨) وحُورٌ عين (٢٠) كأمثال التُولُؤ المُكتور (٣٠) جزاء بما كانوا يعملون (٢٠) لا يسمعون فيها نقوًا ولا تأثيث (٢٠) إلا قبلا سلاما سلاما ﴾

وهى العرآن أوصناف محسوسة للمنار كما وصفت في سورة العرقان ﴿ بِلْ كَذْبُوا بالسَّاعَة واعتدت لعن كذّب بالسَّاعة سعيرًا (١١) إِذَا راشَهمُ مِنْ مَكَنَ بِعِيدٍ سمعوا لها تَعلِّظًا ورَقِيرًا (١٢) وإِذْه أَنْقُوا مِنْها مَكَاد صِيْفًا مَكَرُبَينَ دعوا هُنَالِك نُبُورًا ﴾ "

ولكن من المتعق عبيه بنص لقرأن ونص لحديث النبوى الشريف أن هذه لموصوفات غير ما يرى ويعهد في هذه الحياة ﴿فلا تَعْلَم نَفْسٌ مَا أَخُفِي لَهُمْ مَنْ قُرُهُ

اعْسِ جِراءً بِما كانوا بِعُمْلُونِ ﴾ أن والدبي عليه السلام يقون «فيها ما لا عين رأت ولا أدن سمعت ولا خطر على قلب بشر»

والواقع أن المسلمين يقهمون من هذه الصفات معنى النعيم ومعنى العداب ولا يخل فهمهم لهد أو لذلك مالغرض لمقصود من وعد الله ووعيده مالعثوبة والعفات

فالإمام فحر الدين الراري مثلاً يقول في تفسير الاتكاء على السرر الدوصوبة «معداه أن كل أحد يقابن كل أحد في رمان واحد، ولا يقهم هذا إلا فيما لا يكون فيه اختلاف جهات، وعلى هذا فيكون معنى الكلام أنهم أرواح ليس لهم أدبار رطهور، فيكون المراد من السابقين هم الدين أحسامهم أرواح بورانية حميع حهاتهم وجه، كالبور الذي يقابل كل شيء»

وهذا فهم فيلسوف ماحث في الحواهر والأعراض، وفي مطالب الأرواح والأحسام ويفهم المتصوفة أن تعيم الحياة الباقية كله هو الوصول إلى الله، ولا يتطلعون إلى جراء غير هذا الحراء.

سمعت ربعة العدوية فارث يتلو قربه تعالى ﴿وَفَاكُهُمْ مَمَا يَتَغَيْرُونَ (٢٠) ولحم طيرُ مَمًا بِشُنْهُورِ﴾ ﴿ فَقَالَتَ نَحِنَ إِدَنْ صَغَارَ حَتَى بَعْرَحَ بِالْفَاكِهَةُ وَالْطَيْرِ

وسمع الشبلي قوله تعالى ﴿مَنْكُمْ مِنْ يَرِيدُ الدُنْيَا وَمَنْكُمْ مِنْ يَرِيدُ الأَخْرِةَ ﴾ "، فصاح صيحة عظيمة وقال فأين الدين يريدون الله تعالى؟ وكان بقول في قوله تعالى ﴿كُنُوا واشْرِيُوا﴾ " ، إن كان طاهره إمعامًا فباصله انتقام وابتلاء واختيان لسطن ثمالي من هو معه ومن هو من حظ نفسه»

4 6 6

قرصف المقائق بالمعسوسات ـ كما رأينا - تعبير يقهمه الخواص الذين يرتفعون بالفهم ويمطالب النفس الباقية عن طبقة الجهلاء

وبكن من التعبير بالمعاسى المحردة والعمائق المثالية مفهوم عند هؤلاء الجهلاء؟ إننا نعلم جميعًا أن أحوج الناس إلى الإيمان بالنصات ـ بن أحوجهم إلى وازع الدنيا كله ـ هم طبقة الجهلاء الدين تستفرقهم المحسوسات ولا يخلصون مشها إلى تحريد المعانى والشعور بحد الحقيقة وتقديس الكمان، وهؤلاء لا

<sup>(</sup>۱) السجدة ۱۷ (۲) الواقعاد ۲۰ ۲۱ (۲) أل عمران ۱۹۲

رة) البقرة. ٦٠، الطور ٦٠، الماقة، ٢٤، المرسلات، ٣٤

معتقدون إلا بما يحسون ويفقهون هاما عقيدة تمترج عندهم بشعورهم وتصورهم وإما إدق من كل عقيدة وهكاك من كل تكليف، وبهدا تبطل كلمة العقيدة في الجماعات البشرية كل البطلان

ولا معدى إدن من إحدى صورتين لعقائد الجماعات البشرية

إم أسلوب يحقق الحكمة من العقيدة عند جميع الناس خاصة وعامة، ولايد فيه من التعبير عن المعاني بالمحسوسات

وإما أسلوب يترك الخاصة لأنفسهم وينفى العامة عن حظيرة الاعتقاد، وهو لا يحقق الحكمة من العقيدة بحال

عى دلك الأسلوب لا خسارة على أحد من الخاصة أو العامة وفي هذا الأسلوب لا مائدة للخاصة ولا للعامة؛ لان الخاصة متروكون لأنفسهم يفهمون ما يعهمون بمعرل عن الوحى والرسالة ولان العامة محجوبون عن الوحى والرسالة بكل حجاب

وقد صلل بعض المعرصين من دعاة الأديان عقولاً كثيرة في شتى الأقطار حين رعموا أن الخطاب بالمحسوسات في أمر الحدة والدار مقصور على العقيدة الإسلامية، وأن المؤمنين بالدين لا يؤمنون به إلا إدا كانوا من المؤمنين بالقران

هالأسباء والقديسون في جميع الأديار الكتابية قد تمثوا المحسوس في رصوان الله ووضعوه على هذه الصفة في كتب العهد القديم والعهد الحديد، وفي كتب التراتيل والدعوات

فعى العهد القديم يصعى أشعباء يوم الرصوان فى الإصحاح الحامس والعشرين من سفره فيقول «يصع رب شحود لحميع الشعود في هذا الجبل وليمة سمائن وليمة خمر على دردى سمائن ممخة دردى مصفى ويعنى فى هذا الحبل وحه النقاد. النقاب الذي على كل لشعوب والعطاء المغطى به على كل الأمم، يبلغ الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع من كل الوحود»

وهى العهد الجديد يقول يوحدا الإلهى في الإصحاح الرابع من رؤياه «بعدهدا نظرت وإذا بال مفتوح في السماء والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معى قائلاً اصعد إلى هن فأريك ما لابدأن يصير بعد هذا وللوقت صرت في الروح وإذا عرش يعرض على في السماء وعلى العرش حالس وكان الحالس في المنظر شبه حجر اليشب والعقيق وقوس قرح، حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول

العرش أربعة وعشرون عرشًا ورأيت على العروش أربعة وعشرين شبك حالسين متسربلين بثيات بيض وعلى رءوسهم أكاليل من دهت، ومن العرش يحرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش سبعة مصابيح، دار متقدة هي سبعة أرواح الله وقدام لعرش بحر رحاح شبه البلور، وهي وسط العرش وهون العرش أربعة حيرادات مملوءة عيودًا من قدام ومن وراء والحيوان الأون شبه الأسد والحيوان الثاني شبه عجن والحيوان الثالث له وجه إنسان واحيوان الرابع شبه نسر طائر »

ويقون في الإصحاح العشرين «متى تعت الألف السنة بحل الشيطان من سحمه ويتحرج ليصل الأمم الدين في أربع روايا الأرص يأجوج ومأجوج ليجمعهم للحرب، وعددهم مثل رمن البحر فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلتهم وإبليس الذي كان يصلهم طرح في بحيرة الدار والكبريت. وكل من لم يوحد مكتوبًا في سفر الحياة في بحيرة النار»

ويقول في الإصحاح الحادي والعشرين «ثم رأيت سماء حديدة وأرضا جديدة لأن السماء الأولى، والأرص الأولى مصيتا، والبحر لا يوجد قيما بعد، وأنا يوجد رأيت المدينة المقدسة أورشيم الحديدة بارلة من السماء من عبدالله مهيأة كعروس مرينة لرجلها وسمعت صوتًا عظيمًا من السماء قائلاً هود مسكن الله مع النس»

وكانت أمان النعيم المحسوس تساور قلوب القايسين في صدر المسيحية فصلاً عن عامة العباد بين غمار الدهماء ومن أشهر هؤلاء الأقطاب المعدودين رحل عاش في سورية في القرن الرابع للميلاد وترك بعده تراتين مقروءة يتغنى بها طلاب النعيم، وهو القديس إقرايم الذي يقول في إحدى هذه التراتين «ورأيت مساكن الصالحين، رأيتهم تقطر منهم العطور ويعوج منهم العبير، تريبهم ضفائر الفكهة والريحان وكل من عف عن خمر الدنيا تعطشت إليه خمور الفردوس، وكل من عف عن خمر الدنيا تعطشت إليه خمور الفردوس،

واتعق أحبار المغرب وأحبار المشرق في وصف النعيم بهذه الصغة نقال القديس أربيوس Arenius أسقف ليون في القرن الثاني إن السيد المسيح أنبأ يوحنا الإلهي أن ستأتى أيام بكون فيها كروم لكل كرمة منها عشرة الاف عصن، ولكل عصن عشرة آلاف فرع، ولكل فرع عشرة آلاف عنبة، وتعصر العبيه منها فتدر من الخمرة مائتين وخمسه وسبعين رطلاً»

هذه الصفات وأمثالها كثيرة فيما كتب وسحن، وفيما وقع في الخواطر والأخلاد بقير كتابة وتسحين، وكل ما يعنيت منها أنها تعم المعتقدين عموماً لا يشأتي إعفاله في خطاب يتحه إلى جميع المعتقدين، ولا يبلغ في النفوس مبلغ البقين إلا إذا تحلل الشعور وتعنقل في الضمير

\* \* \*

وقد رأيدا من أول هذا الفصل أن الفلاسفة الدين قالو ببقاء النفس بعد الموت يقولون بدلك لأنهم وحدوا لقول به صرورة عقلية يستنزمها لخنلاب النفوس وحاجة كل منها إلى التطهر والتكمل في حياة بعد هذه الحياة، ورحوب هذا انتظهر والتكمل لاستقامة قصاء العدل الإلهى بين الأخيار والأشرار

فهذا المعلى ملحوظ في تقدير العذات مدى تُبتلي به المدييون بعد الموت كما قصيت به شريعة القرآن الكريم فإن المفسرين كادوا أن يحمعوا عنى انتهاء عذات الأخرة إلى العفران وأن الخلود والأبد يفيدان الزمان الطويل ولا يعيدان النقاء بغير انتهاء ويؤيد هذا المعدى حديث رواه البخارى يقصله باستوب الحطاب الذي يشرح المعاثي بالمحسوسات، ومنه يقول عنيه السلام « وإذا رأو: أنهم قد تحوا في إخوانهم بقولون ريب إخوانيا كانوا يصلون معناه ويصومون معناه ويعملون معدا فيقرل الله تعالى «دهبوا فمن وحدتم في فينه مثقال ديمار من إبمين فأخرجوه ويحرم الله صورهم على الدارا فيأتونهم وبعصهم قدعات في الدار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه، فيخرجون من عرفوا، ثم يعودون فيقول اذهبوا ممن وحدتم مي قلبه مثقال نصف دينار فاخرجوه، فيخرجون من عرفوا - فيشفع النبيري والملائكة والمؤمنون، فيقول المبار بقيت شفاعتي فنقبض قبصة من النار فيخرج أقرامًا قد امتخشوا فيلقون في مهر بأفراه الحنة، يقال له ماء الحياة ا فينبترن في حافيته كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى حانب الصخرة إلى حائب الشحرة فما كان إلى الشمس منها كان أخصره وما كان إلى الطل منها كان أبيض، فيخرجون كأنهم النؤلؤ، فيحفل في رقابهم الخواتيم ميدخلون الحدة فيقول اهال الحدة، هؤلاء عنقاء الرحمن »

وللنبي عليه السلام أحاديث أخرى في معنى ما تقدم فحواها حميعًا أنَّ العداد تطهير وتكفير، وأنَّ الأنفس جميعًا نقلاني في حظيرة الرصوان

مإدا أعطينا أسلوب العقيدة حقة من التعبير، ففي العالم الأخر كما بدين به المسلم رضا للزارع الأخلافي، ورضا لدواعي التفكير، ورضا لعقيدة الدين.

### خاتية

مد الحرب العالمية الأولى كثرت في أورية وأمريكا محموعات الفصول التي يبسط فيها كتبوها اراءهم في العقائد والأدبان، ويلحص كل منهم فيها عقيدته لتى استخلصها لنفسه، وأحس انها تناسب تفكيره وعلمه وشعوره بالعالم الذي يعيش فيه وبما بقتصيه أمر الاعتقاد في عصر العلوم «الوضعيه» وتحارب الإسابية الحديثة

وتشتمل هذه المحموعات غالبًا على آراء رجال ونساء، ينظرون إلى الحياة من حوائب شتى ممنهم العالم والفعلسوف، ومنهم الفنان والمخترع ومنهم السناسي وصدحت الأعمال، ومنهم من ينظر إلى العالم نظرة وسطى تتلاقى فيها جميع الطوائف، وجميع مداهب الحس والتفكير

وبعص هؤلاء قد اتحد له «رَلهًا» اصطفاه على حسب المثل لعليا التي بتمثل بها الإله

ويعصهم يدين بعقيدة بشرية أرضية لا محل فيها لما وراء الطبيعة، ولا تحرح عن كودها نخبة من قواعد الاخلاق ويرامج الإصلاح

وبعضهم بقسر الدين الدى يؤمن به قومه، تفسيرًا يوائمه ومخالف ما اعتقده قومه من المراسم والعبادات

وكلهم ـ في حملة آرائهم ومذاهبهم ـ يدلون على شيء واحد وهو أن الإسان كما قلبا في خاتمة كتابنا عن الله، طاهرة طبيعية في هذه الحياة ولأن الإنسان غير المؤمن إنسان غير طبيعي فيما نحسه من حيرته واصطرابه ويأسه وانعزاله عن الكون الذي يعيش فيه، فهو الشاوذ وليس هو القاعدة في الحياة الإنسانية وفي الظراهر الطبيعية، ومن أعجب أبعبت أن يقال إن الإنسان خلق في هذا الكون ليستفر على إيمان من الوهم المحص أو يست القرار،

وقد رجعه كثيرا من هذه العقائد المبتدعة أو العفائد الفردية فما وحديا بينها عقيدة واحدة يدعى لها صباحيها أكثر من دعواه أنها تناسية وقريحه، أو أنها خير ما يناسية ويربحه، إن لم يكن بد من الاعتقاد، ولكنهم لا يدعون لها أنها عقيده منالمة للحماعات البشرية، في أطوار متعددة، وأجيال متعاقبة، ولا يدعون أن هذه الحماعات البشرية تستعمى عن كل اعتقاد موروث وعير موروث لأنهم ـ وهم احاد ـ بحثوا لأنفسهم عن اعتقاد، و شعروا بخيبة الرجاء لقوات حطهم من الاعتقاد

وكل مقابلة بين العقائد الفردية التي من هذا القبين وبين عقائد المساعدة البشرية تنتهى بنه إلى التفرقة بينها بهذه الفوارق التي لا مناص منها، وهي أن عقيدة الفرد ترجع إليه في تفسيره وتوصيحه وأسلوبه في قهم الامور بالحقيقة أو المجاز

أما عقدة الحماعة ملا مناص فيها من ملاحظة شرائط لا تدعو الصرورة إليها كلها في تلك العقائد الفردية

ومسها أن دين الجماعة لا ينطق من المحار الأنه يوحي إليها بالمقيبات المحجوبة، ويعرب إليها المعاني الأبدية التي تمترج بالصمير، ولا تستحيش الحس، إلا إذا اشتملت على مخيلاتهم وافتريت هما يعهدونه من المألوفات والمشاهدات

ومنها أن دين الحماعة نعم الخاصة وانعامة والمجتهدين والمقلدين، ولا يؤدئ غرضه الأسمى إذ قطع عربقًا من هؤلاء عن قريق

ومنها أن دين الحماعة لأحيال كثيرة وليس لحيل واحد، وفي هذه الأحبال الكثيرة يتسع المجال لكثير من المستحدثات في العلم وكثير من الغير والأطوار في مبادئ الأخلاق ومشارب الأدواق

وللحساعات البشرية فرص كثيرة لاستحداث العلوم ومتابعه الكشوف والمخترعات تستطيع أن تأخد منها ما تشاء إن لم تأخدها من نصوص الدين، ولكنها لا تستطيع أن تأخد الدين من غير مصادر الاعتقاد، وحسبها منه أنه يحصنها على النعلم، ولا يصدها عن سبيل المعرقة، حين نباح له، مع الرمن بوسائل لبحث والاستطلاع

وسعر في هذا الكتاب قد تعرضنا للكلام عن الفلسفة القرابية من حيث هي عفيدة للحماعات الإسلامية، لمعرض هذه العقيدة عرضًا حديثًا يلبي مطالب أبناء العصر الحديث

ولم يكن عرصنا في الكتاب عما ألمعنا في مستهده أن تستشهد تلقرآن من مداهب الفلسفة. فإن كثيرًا من الفلاسفة الأقدمين والمحدثين يوافقون الفلسفة القرآبية، فلا يهمنا من ذلك إلا أن يعلم المعرقون بين محال الدين، ومجال العلم

والحكمة، أن الأوامر والنواهي التي في القرآن قد عرضت الحكماء في مجال المباحث الاجتماعية، كما عرضت لهم في مجال العقائد الدينية، فلم يكن فيها إعنات للفكر في سبيل إرضاء الضمير؛ لأنها من شأن الفكر ومن شأن الضمير.

مثال ذلك أنهم زعموا أن تحريم الربا أضعافًا مضاعفة، مسألة اجتماعية أو اقتصادية قد عرض لها القرآن، فأتى فيها بحكم قد يرضاه المتدينون، ولكنها لا ترضى علماء الاجتماع أو خبراء الاقتصاد.

لكن الفلاسفة الأقدمين والمحدثين قد عرضوا لهذه العسألة فوافقوا فيها مقيدة المسلم الذي يدين بأوامره ونواهيه، فأرسطوقد حرم الربا؛ لأنه يجعل المال نفسه تجارة وهو وسيلة التبادل في النجارة، وأعداء الاستغلال من فلاسفة الاقتصاد المحدثين يردون مصائب الاجتماع كلها إلى تسخير الناس باستغلال رءوس الأموال، ولم تتناول هذه المسألة قريحة أدبية عالية، تقيسها بمقياس الشعور الإنساني والكرامة النفسية، إلا وصمت الربا بوصمة النسة والمعابة، كما قال شكسبير: «إنه صدأ المعدن النسيس».

فحكم القرآن في الرباحكم لا يجافى الفكر ولا يعطى الضمير حقًا أكبر من حقه المقدور في تقرير المحللات والمحرمات، وهذا كل ما يعنينا من الموافقة بين مسألة فكرية، وحكم من الأحكام التي اشتملت عليها الفلسفة القرآنية.

ولم نشأ أن نستدل على قداسة القرآن بما ظهر من نظريات العلم الحديث، إذ القرآن كما أسلفنا «لا حاجة به إلى مثل هذا الادعاء، لأنه كتاب عقيدة يخاطب الضمير، وخير ما يطلب من كتاب العقيدة في مجال العلم أن يحث على التفكير ولا يتضمن حكمًا من الأحكام يشل حركة العقل في تفكيره، أو يحول بينه وبين الاستزادة من العلوم حينما استطاع».

ومن الخطأ أن نتلقى كل نظرية علمية كأنها حقيقة دائمة نحملها على معانى القرآن؛ لأن النظريات العلمية لا تثبت على قرار بين جيل وجيل.

ومن أمثلة ذلك ما قيل عن النظرية السديمية، وما قيل في التوفيق بينها وبين آيات من القرآن الكريم، منها: ﴿أَزْلَمْ بَرَ النَّيِنَ كَفَرُوا أَنَّ السُّفَوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَتَا رَبُقًا فَقَتَقُنَاهُمَا وَجَعَنْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيْ ﴾ ﴿

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٣٠.

وقد رجع بعض علماء الطبيعة ـ والفلك خاصة ـ أن المنظومات الفلكية نشأت كلها من السديم الملتهب، وأن هذا السديم تختلف فيه الحرارة فيتشقق، أو ينفصل بعض عن بعضه من أثر التمدد فيه، فتدور الأجرام الصغيرة منه حول الأجرام الكبيرة، وتنشأ المنظومات الشمسية وما شابهها من هذا التشقق وهذا الدوران».

ولكن النظرية السديمية لا تعدو أن تكون فرضًا من الفروض، يقبل النقص والزيادة، بل يقبل النقض والتفنيد، ولم ينته ـ بعد ـ بين علماء الطبيعة إلى قرار منفق عليه.

قلنا أن نسأل: هل كان الفضاء كله خُلوًا من الحرارة، وكأنت الحرارة الكونية كلها مركزة في السدم وما إليها؟

ولذا أن نسأل: من أين جاءت الحرارة للسديم دون غيرها من موجودات هذا النضاء؟ ألا يجوز أن يظهر في المستقبل مذهب يرجع بالحرارة إلى الفضاء في حالة من حالاته! أليس خلو الفضاء من الحرارة إذا صبح هذا الخلود عجبًا يحتاج إلى تفسير؟ أليس الحصار الحرارة في السدم دون غيرها أحوج من ذلك إلى التفسير؟ ألا يقول بعض العلماء اليوم: إن الفضاء هو الأثير، وإن الإشعاع هو أصل المادة؟ وإن الإشعاع كله حالة من حالات الأثير؟

فالقول المأمون في تفسير الآية القرآنية أن السموات والأرضين كانتا رتقًا فانفتقتا في زمن من الأزمان... أما أن يكون المرجع في ذلك إلى النظرية السديمية فهو المجازفة بالرأى في غير علم، وفي غير حيطة، وبغير دليل.

# \* \*

ومتى استوفى العقل والضمير حظهما من سعة القرآن على هذا النهج القويم، فلا حاجة به إلى موافقة النظريات المستحدثة، كلما ظهر منها فرض جديد.

وعلى هذا النهج نقرر أن الفلسفة القرآنية خير ما تتكفل به الأديان القائمة من عقيدة تعمر الضمير وتطلق للعقل عنانه في سبيل الخير والمعرفة وسعادة الأرواح والأبدان، ونحسب أننا وفينا القصد حين نقنع من يقرأ هذه الصفحات بالحقيقة التي أردناها وهي: أن جماعة المسلمين لا يستغنون عن عقيدة، وأنهم لا يصطفون لأنفسهم عقيدة ميسرة سمحة خيرًا لهم مما اعتقدوه.

عياس محمود العقاد

## فهرست

| ٣     |    |     |     |   |   |   |     |        |   |   | + |   | + |  |   |      | 4 |   | è |   |   |   | <br> |     |   | + |   |      |       |   |     |       |   |   |   |   |      |     |    |   |    |      | -   | بة  | ŭ   | 4  |
|-------|----|-----|-----|---|---|---|-----|--------|---|---|---|---|---|--|---|------|---|---|---|---|---|---|------|-----|---|---|---|------|-------|---|-----|-------|---|---|---|---|------|-----|----|---|----|------|-----|-----|-----|----|
|       |    |     |     |   |   |   |     |        |   |   |   |   |   |  |   |      |   |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |      |       |   |     |       |   |   |   |   |      |     |    |   |    |      |     | أن  |     |    |
| 14    |    |     |     |   |   |   |     |        |   |   |   |   |   |  |   |      |   |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |      |       |   |     |       |   |   |   |   |      |     |    |   |    |      |     |     |     |    |
| 11    |    |     |     |   |   |   |     |        |   |   |   |   |   |  |   |      |   |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |      |       |   |     |       |   |   |   |   |      |     |    |   |    |      |     | X   |     |    |
| 15    |    |     |     |   |   |   |     |        |   |   |   |   |   |  |   |      |   |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |      |       |   |     |       |   |   |   |   |      |     |    |   |    |      |     | يم. | 2   | J  |
| **    |    |     |     | - |   |   | + , |        |   |   |   |   |   |  |   |      |   |   |   |   | 4 |   |      |     | + | + | + | <br> | +     |   | + 1 |       | + |   |   | + | <br> | +   |    | + |    |      | ت   | i   | 1   | 1  |
| 63    |    |     |     |   |   |   |     |        |   |   |   |   |   |  |   |      |   |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |      |       |   |     |       |   |   |   |   |      |     |    |   |    |      |     | أذ  | ,   | JI |
| 89    |    |     |     |   |   |   |     |        |   |   |   |   |   |  |   |      |   |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |      |       |   |     |       |   |   |   |   |      |     |    |   |    |      |     | اج  | زو  | 11 |
| 77    |    |     |     |   |   |   |     |        |   |   |   |   |   |  |   |      |   |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |      |       |   |     |       |   |   |   |   |      |     |    |   |    |      | .13 | راد | ب   | ال |
| W     |    |     |     |   |   |   |     |        |   |   |   |   |   |  |   |      |   |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |      |       |   |     |       |   |   |   |   |      |     |    |   |    |      | و   | ر أ |     | ď  |
| ٧o    |    |     |     |   |   |   |     |        |   |   |   |   |   |  |   |      |   |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |      |       |   |     |       |   |   |   |   |      |     |    |   |    |      |     |     |     |    |
| Á١    |    | . , |     |   |   | , |     | <br>   |   |   |   |   |   |  |   | <br> |   | , |   |   |   |   |      | ,   |   |   |   | <br> |       |   |     | ,     |   |   |   |   | <br> |     |    |   |    | . 16 | ار  | -,, | i.  | j  |
| AV    |    |     |     |   |   |   |     |        |   |   |   |   |   |  |   |      |   |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |      |       |   |     |       |   |   |   |   |      |     |    |   |    |      |     |     |     |    |
| 44    | +1 | + + |     |   |   | + |     | <br>   |   |   |   | 4 |   |  |   | 4    |   | , |   |   |   |   |      |     |   |   |   |      |       |   |     |       |   |   |   |   |      | ,   |    |   | ۲. | رو   | ال  | ā,  |     |    |
| 1 - 9 | 1. |     | . , | , | , | , |     | <br>   | , | , |   |   |   |  |   | . ,  |   |   | + | * |   |   |      |     | + | + | + | <br> |       |   |     |       |   |   | + |   |      | ,   |    |   | +  | , ,  |     |     | i   | d  |
| 179   |    |     |     |   |   |   |     | <br>   |   |   |   |   |   |  |   |      |   |   |   |   |   |   |      |     |   |   |   |      |       | 4 |     |       |   |   | 4 |   | Ç.   | ,İ, | اد | ų | إل | ,    | ٠.  | ائة | فرا | ال |
| TET   | +  |     |     | , |   | + | +   | <br>., |   |   |   | + | + |  |   |      |   |   |   | ¥ | + | + |      | . 4 | + |   |   |      | <br>+ | + | 4 1 | <br>+ |   | 0 |   |   |      |     |    |   |    | 4    | ف   | سوا | ته  | ال |
| 1 5 4 | 45 |     |     | ú |   |   | 1   |        |   | 4 |   | ā |   |  |   |      | - |   |   | - |   |   |      |     |   |   |   |      |       |   |     |       |   |   |   |   | <br> |     |    | ی | نر |      | 11  | āl, | حد  | ال |
| 100   |    |     |     | - |   |   |     |        |   |   |   | 9 |   |  | + | <br> |   |   |   | 4 |   | + |      |     |   |   |   |      |       |   |     |       |   |   |   |   |      |     |    |   |    |      | 1   | L   | 3   | 4  |

### مؤلفات عمارق الأدب العرفير

#### الكاتب الكبير

#### عبساس محمسود العقساد

. 4h . 5

٣ - إبرافيم أبو الأنبياء .

٣ ـ مطام النور أو طوالع البعثة الأسفية .

٤ . ميترية محمد الله . ١

ه عباريا مس

٦- عبقرية الإمام على بن أبي طلب

٧ ـ عبقهة خالة .

ه رحياة السيح ر

١٠ - قر التوريق عثمان بن عقان .

١٠ - حمرو بن العاص .

١٩ ـ معاوية بن أبي صفيان ...

١٢ منافي السعاء بالألوين رياح،

١٢ - أبو الشهدة الحسين بن على:

14 ـ قاطمة الزفراء والفاطميون ..

مدعظه الضراء

١٠ - إياس .

١٧ \_ جما الضاحك للفيدك .

۱۸ مايو تواس ب

14 - الإنسان في القرآن

ولا والرأة في الفرائد و

٢١ . حيثرى الإصلاح والتطيم الإمام محمدتميله .

٧٧ - سعد وغلول زميم الثورة

٢٢ - روح عظيم المهالة غلندي .

٢٤ - محدالرحمن الكواكين .

٢٥ ـ رجعة أبي العلاء .

73 - رجال عرفتهم د

. 5/he - YY

٢٨ . الإسلام دعرة عالمية ا

14 . الإسلام في القرن المشرين .

٢٠ ـ مايقال حن الإسلام .

٢١ . حفائل الإسلام وأباطيل خصومه .

٣٦ . التفكير فريضة إسلامية .

٣٢ ـ الفلسفة القرانية .

٣٤ - التعلراطية في الإسلام.

٢٥ - أثر العرب في المُشَارَة الأورية .

٦٦ ـ الثقالة العربية .

١٢٧ داللة الشامراء

٣٨ - شعراء مصروبيثاتهم .

٣٩ . أَشَنَات مجتمعات في اللَّقة والأمن.

اع دحياة تلم .

٤١ ـ شالامة اليونية والدقور

27 د مقعب فوي العامات .

17 - لا تيوهية ولا استعمار .

14 . الشيوعية والإنسانية .

ه) . الصهونية العالمة .

١٥ ۽ أسوان ۽

. UT - EV

١٨ - مبترية المأديق ..

٩) - الطبيقة بنت الملابق.

٥١ - الإسلام والخضارة الإنسانية.

وه - مجمع الأحياد ..

١٥ - اخكم الطاني .

٢٥ - بوميان (الجزء الأول) .

٥٥ - يوسيات (الجازء لثاني) .

هه - علم السدود والقيود (

١٥٠ - مع عامل الجزيرة العربية ،

٥٧ - مواقف وقضايا في الأدب والسياسة .

١٨٠ - دراسات في فلفات الأدبية والاجتماعية .

٩٠ - أراء في الأصب والفتون ..

٦٠ - وحوث ثي للغة والأدب.

١١ - خواطر في الفن والقصة . ٩٢ - دين وفن وفل هذا.

٦٢ - فنون وضجون .

١٤ - ليم وسايير .

٢٥ - الفيوان في الأدب والنقد .

77 - ميد الغلم .

۱۷ - ردود و حذود .

١٨ - ديران يقظة الصباح .

٦٩ - ديوان وفيح الظهيرة .

٧٠ - ديوان السياح الأصيل. ٧١ - ديوان رسي الأرسين.

٧٢ - هوان هية الكروان .

٧٣ - ديوان عابر سيل .

٧٤ - ديران أعامير مغرب ٢٠ - ديوان بعد الأهامير .

٧٦ - عرائس وشياطين .

٧٧ - ديوان الدجان الليل.

٧٨ - ديوان من دواوين .

٧١ - منار في البران .

١٨٠ أفيرن الشعوب

٨١ - القرن المشرون ما كان وما مسكون.

٨٢ - النازية والأديان

احصل على أى من إصدار ات شركة نهضة مصر (كتاب/CD) وتمتع بأفضل الخدمات عبر موقع البيع www.enahda.com

